# کیفیتهٔ ۲۱۲۱۲ سا۲۲ کارگرای اسا۲۲



ح عبد المحسن بن محمد القاسم ١٤٣٥هـ.

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القاسم، عبد المحسن بن محمد

كيفية حل السحر / عبد المحسن بن محمد القاسم \_ ط ١ \_

الرياض، ١٤٣٥هـ

۱۱۲ص ۱۲ ۲ ۱۳ سم

ردمك: ۷-۵۲۰۵ - ۳-۷۳-۱۰۳۸

١\_ السحر \_ علاج ٢ \_ الأدعية والأذكار

أ. العنوان

±1280/1788

دیوی ۲۵۹٫۷۷

رقم الإيداع: ١٤٣٥/١٦٢٣هـ

ردمك: ۷-۵۲۰۵ - ۲۰۳۰ - ۹۷۸

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 1٤٣٥ هـ ـ ٢٠١٤م

#### مقدمة

# بيتِ ثِرَائِيْنِ الْجَالِحِيْنِ

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلَاةُ والسَّلَامُ علَى نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آلِه وصحبه أجمعين.

#### أمَّا بعد:

فالسِّحرُ من مُوبقاتِ الدِّين، ومن مَعَاوِلِ هَدْمِ المُجْتَمعِ وَتَفرُّقِ الأُسرة، ولبُعدِ بعضِ النَّاسِ عن ربِّهم، وعدمِ رضَاهُمْ بما كُتِبَ لهم أو لغيرِهم، ولِتَغَلغُلِ الحسدِ في صدُورِهم على الآخرين؛ لَجَوُّوا إلى مَنْ يُحَقِّقُ مِآرِبَهُم في زَعْمِهِمْ، ولكنْ عندَ مَنْ يُفْسِدُ عقيدَتَهم من السَّحرةِ والكُهَّانِ والعَرَّافين.

وهذه رسالةٌ موسومةٌ بـ «كيفِيَّةُ حَلِّ السِّحر»، فيهَا تنبيهٌ للمسلمينَ منْ خَطَر السَّحرَةِ والكُهَّانِ ومُرْتَادِيهِم، ونذيرٌ

لَمَنْ أَفْسَدَ مُعْتَقَدَهُ وَسَعَى إلى سِحْرِ غيرِه، وفيهَا سُلوانٌ للمَسْحُورِ المَظْلُوم، وطريقةٌ لحَلِّ سِحْرِهِ وإبطَالِه.

أسأل اللَّهَ أن ينفعَ بها، وأن يصرف عن المسلمينَ شرورَ السَّحَرَةِ والمُشَعْوِذين، وأنْ يجعلَ كيدَ أعدائِهِمْ في نُحُورِهِم.

وصلَّى اللَّهُ وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آلِه وصحبِه أجمعين.



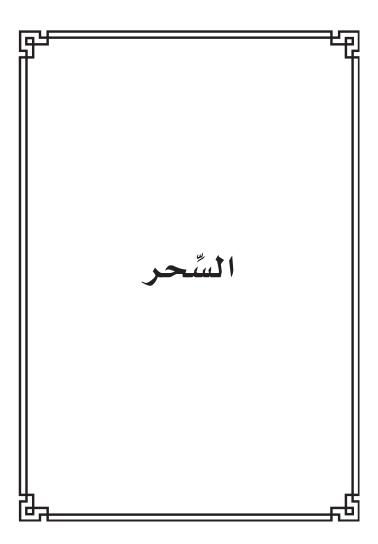

#### تعريفُ السِّحر

السِّحرُ لغةً: يُطلَقُ على كلِّ شيءٍ خَفِيَ سببُه، ولَطُفَ ودقّ.

وأمَّا في الاصطلاح: فَلِكَوْنِ السِّحرِ أَنواعٌ متعدِّدة، وطُرُقٌ مُخْتَلفَة؛ فَلَيسَ هُنَاكَ تعريفٌ جامعٌ له.

قال في أضواء البيان (١): «إعْلَمْ أَنَّ السِّحْرَ فِي الْإَصْطِلَاحِ لَا يُمْكِنُ حَدُّهُ بِحَدِّ جَامِعٍ مَانِعٍ ؛ لِكَثْرَةِ الْأَنْوَاعِ الْمُخْتَلِفَةِ اللَّاخِلَةِ تَحْتَهُ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ قَدْرٌ مُشْتَرَكُ بَيْنَهَا يَكُونُ جَامِعاً لَهَا مَانِعاً لِغَيْرِهَا ، وَمِنْ هُنَا اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْعُلَمَاءِ فِي كَدِّهِ اخْتِلَافاً مُتَبَايِناً ».

والسِّحرُ: عبارةٌ عن أَبْخِرَةٍ وَتَرَاكِيبَ وَعُقَدٍ وَأَفْعَالٍ يَسْتَخْدِمُهَا السَّاحرُ بعدَ كُفرِهِ باللَّه، يتقرَّبُ بها إلى

الشَّيطان؛ فيؤثِّر هذا العملُ في الْمَسْحُورِ بإذن اللَّه، قال ابن القيِّم يَخْلَهُ: «السِّحْرُ: هُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ تَأْثِيرَاتِ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ، وَانْفِعَالِ الْقُوَى الطَّبِيعِيَّةِ عَنْهَا»(١).



<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٤/ ١٢٥).

#### تاريخُ السِّحر

لَمْ تَخْلُ أُمَّةُ مِنَ الأُمَمِ إِلَّا وَبَعَثَ اللَّهُ إليهَا رسولاً يَدْعُوهُمْ إِلَى عَبَادةِ اللَّهِ وحدَه جلَّ وعلا ، ويَنْهَاهُمْ عنِ الشِّرْك ، قال سبحانه : ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيهَا نَذِيْرُ ﴾ [فاطِر: ٢٤].

وكلُّ أُمَّةٍ يُبْعَثُ إليها رسولٌ يَسْخَرُ قَوْمُهُ منه، ويَرْمُونَهُ بِالسِّحْرِ منذُ بِالسِّحْرِ منذُ بِالسِّحْرِ منذُ وُجُودِهِم وانتشارِهم في الأرضِ على مرِّ العَصُور، وعلى تَعَاقُبِ الأَجْيَالِ عَبْرَ القُرُون، قال سبحانه: ﴿كَذَٰلِكَ مَا أَنَى النَّيْنَ مِن قَبِلِهِم مِّن رَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونُ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

قال ابن حجر حَلَهُ: "وَكَانَ السِّحْرُ مَوْجُوداً فِي زَمَنِ نُوحٍ اللَّهُ عَنْ قَوْمٍ نُوحٍ أَنَّهُمْ زَعَمُوا: أَنَّهُ سَاحِرٌ»، نُوحٍ اللَّهُ عَنْ قَوْمٍ نُوحٍ أَنَّهُمْ زَعَمُوا: أَنَّهُ سَاحِرٌ»، وقال: "قِصَّةُ هَارُوتَ وَمَارُوتَ كَانَتْ مِنْ قَبْلِ زَمَنِ نوح ﷺ عَلَى مَا ذَكَرَ بْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ» (۱).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۰/۲۲۳).

والسِّحرُ يَنْتَشِرُ عندَ أقوام، ويَقِلُّ ظُهُورُهُ عندَ آخَرِين؟ فَفِي زَمَنِ موسى شَاعَ السِّحرُ والسَّحَرَة، وقَارَعُوا موسى بِسِحْرِهِم، قال ابن خلدون كَلْهُ: «وَكَانَ لِلسِّحْرِ فِي بَابِلَ وَمِصْرَ - أَزْمَانَ بِعْثَةِ مُوسَى اللَّهُ - أَسْوَاقٌ نَافِقَةٌ - أَيْ: كَثِيرَةٌ - اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ



<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون (ص ٩٢٧).

### هل السِّحرُ حقيقةٌ أم خَيَالٌ؟

السِّحرُ له حقيقةٌ واقعة، فقد يفرِّقُ بين الزَّوجينِ بإذن اللَّه، كما قال سبحانه: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَلَى اللَّهُ وَزَوْمِهِ ﴿ البَقَرَة: ١٠٢].

وله تأثيرٌ في إيلام الجسدِ وإتْلَافِه بالمرَضِ أو الموت، وقد يُؤثِّرُ على نفسيَّةِ المسحور، كلُّ ذلك بإذنِ اللَّه، قال القرافي كَلُهُ: «السِّحْرُ لَهُ حَقِيقَةٌ، وَقَدْ يَمُوتُ الْمَسْحُورُ، أَوْ يَتَغَيَّرُ طَبْعُهُ وَعَادَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْهُ» (١).



<sup>(</sup>١) الفروق (٤/ ١٢٩).

#### خطرُ السِّحر

أَعْلَى مَا يَمَلُكُ المَسَلَمُ في هذه الحياة هو دينُه، والرَّشيدُ مِن يُحَافِظُ على دينِه ولَا يَرْضَى بأيٍّ عملٍ يَقْدَحُ أو يُنْقِصُ أو يُدنِّسُ مُعْتَقَدَه.

والسِّحرُ والذَّهابُ إلى السَّحرَةِ لِعَمَلِ السِّحرِ خَطَرٌ عظيمٌ على العقيدة؛ لأنَّ طَلَبَ عملِ السِّحْرِ من السَّاحِرِ من نَوَاقِضِ الإسلام، قال الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ عَلَهُ: «السَّابِعُ - أي: النَّاقِضُ السَّابِعُ مِنْ نَوَاقِضِ الإِسْلامِ -: السَّحْرُ، وَمِنْهُ: الصَّرْفُ وَالعَطْفُ، فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ؛ السِّحرُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحُنُ فِئْنُ فِئْنُ فِلَا تَكُمُنُ ﴾ [البَقرَة: ١٠٢]»(١).

فالسَّاحرُ والذَّاهبُ إليهِ للسِّحْرِ؛ حُكْمُهُمَا سَوَاء.

<sup>(</sup>١) رسالة في نواقض الإسلام.

وَمَنْ عَمِلَ السِّحرَ فقد أشرَك، قال النَّبيُّ عَلِيُّ: «وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ» رواه النَّسائيّ، قال في فتح المجيد: «هَذَا نَصُّ فِي أَنَّ السَّاحِرَ مُشْرِكُ» (١).

وهو محرَّم في جميع أديان الرُّسل، قال تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ﴾ [طه: ٦٩]، وهو من موبقاتِ الدِّين؛ قال النَّبيّ عَلَيْهُ: ﴿الْجَتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ النَّيْسِم، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاتِ » متَّفقٌ عليه.

والسِّحرُ يَجْمَعُ مُهْلِكَاتٍ في الدِّين ـ من استغاثة بالجنِّ والشَّياطين، وتعلُّقِ التَّمائمِ والقلائد، وتعلُّقِ القلبِ بالخوفِ من غيرِ اللَّه، ونبذِ التَّوكُّلِ على اللَّه، وإفسادِ معايشِ النَّاسِ ومصالِحِهم، ومخالفة نُصُوصِ الشَّريعةِ في ذلك ـ قال سبحانه: ﴿وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصْلَحِهَا ذلك ـ قال سبحانه: ﴿وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصْلَحِهَا

<sup>(</sup>۱) ص (۲۳۱).

وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعرَاف: ٥٦].



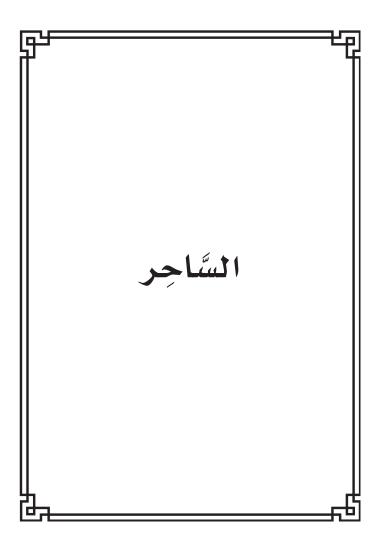

#### السَّاحرُ باعَ دينَه

لقد بَاعَ السَّاحرُ دينَه ونَفْسَه للشَّيطان، فلَمْ يَرْضَ الشَّيطانُ بأقلَّ منَ العبوديَّةِ له، قال سبحانه: ﴿وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَنِ الشَّيَطَانُ بأقلَّ منَ الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقْ ﴾ [البَقَرَة: ١٠٢].

والسَّاحرُ لا يتمكَّنُ من سِحْرِهِ إلَّا بالخروجِ من هذا الدِّين - إمَّا بالذَّبحِ للجنِّ، أو الاستغاثةِ بهم، أو إهانةِ كلَامِ اللَّه، أو غيرِ ذلكَ من الموبقات -، قال شيخُ الإسلام كَلْنَهُ: «يَكْتُبُونَ كَلَامَ اللَّهِ بِالنَّجَاسَةِ، وَقَدْ يَقْلِبُونَ حُرُوفَ الْفَاتِحَةِ، وَإِمَّا حُرُوفُ حُرُوفَ الْفَاتِحَةِ، وَإِمَّا حُرُوفُ حُرُوفَ الْفَاتِحَةِ، وَإِمَّا حُرُوفُ وَقُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ الإحلاص: ١]، وَإِمَّا غَيْرُهُمَا: إمَّا دَمُ وَإِمَّا غَيْرُهُمَا: إمَّا دَمُ وَإِمَّا غَيْرُهُ، وَإِمَّا بِغَيْرِ نَجَاسَةٍ، أَوْ يَكْتُبُونَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَرْضَاهُ الشَّيْطَانُ أَوْ يَتَكَلَّمُونَ بِذَلِكَ» (١).

ومَن بَاعَ نفسَهُ للشَّيطانِ تَخَلَّى عنِ الأخلاقِ الفَاضِلَةِ

الفتاوی (۱۹/ ۳۵).

والأعمالِ الحميدة، وأصبحَ مَطْمُوسَ البَصِيرَة، ساعياً في الشَّرّ، مُدْبِراً عن الخير، معادياً للدِّينِ مُسْتهزِءاً به، ساخطاً على أهلِه، ناقماً على مجتمَعِه، وقد يَرْتَكِبُ في سبيلِ إرضاء نفسِهِ الخبيثةِ وأهوائِهِ الدَّنِسَةِ الحَمَاقَات والشِّرْكيَّات.

قال شيخُ الإسلام عَنَهُ عنهم: «آخِرُ أَمْرِهِمُ الشَّكُّ بِالرَّحْمَنِ، وَعَمَلُ النَّهَبِ بِالرَّحْمَنِ، وَعِبَادَةُ الطَّاغُوتِ وَالشَّيْطَانِ، وَعَمَلُ الذَّهَبِ الْمَغْشُوشِ، وَالفَسادُ فِي الأَرْضِ، وَالقَلِيلُ مِنْهُمْ مَنْ يَنَالُ بَعْضَ غَرَضِهِ الَّذِي لَا يَزِيدُهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْداً، وَغَالِبُهُمْ مَحْرُومٌ مَأْثُومٌ، يَتَمَنَّى الْكُفْرَ وِالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ، وَهُو لَا يَحْصُلُ إِلَّا عَلَى نَقْلِ الأَكَاذِيبِ وَتَمَنِّي الطُّغْيَان، سَمَّاعُونَ يَحْصُلُ إِلَّا عَلَى نَقْلِ الأَكَاذِيبِ وَتَمَنِّي الطُّغْيَان، سَمَّاعُونَ لِلنَّحْتِ، عَلَيْهِمْ ذِلَّةُ الْمُفْتَرِينَ »(١).

واللَّهُ خَلَقَ آدمَ منْ طين، وخَلَقَ الجنَّ من نار، قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ \* وَلَجُانَّ خَلَقْنَا مُن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ [الحِجر: ٢٦-٢٧]، وفضَّل

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنَّقل (٥/ ٦٣).



<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۹/ ۳٤).

### لماذا تَخْدِمُ الشَّياطينُ السَّاحِر؟

الشَّيطانُ عدوُّ الإنسان، يَقْعُدُ له صراطَ اللَّهِ المستقيم، ويأتِيه من كلِّ جهةٍ وسَبيل، همُّه أنْ يَعْبُدَ الخلقُ غيرَ اللَّه ﴿ قَالَ فَبِعِزَّنِكَ لَأَغُوبِنَهُمُ أَجَمُعِينَ \* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلمُخْلَصِينَ ﴾ [لَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلمُخْلَصِينَ ﴾ [سَ: ٨-٨٣].

والسِّحرُ لا يَتِمُّ للسَّاحرِ إلَّا بعبادةِ الشَّيطانِ والخروجِ من دينِ الإسلَام، قال سبحانه: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى يَقُولَا ۚ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْـنَةُ فَلَا تَكُفُرُ ﴾ [البَقَرَة: ١٠٢].

فإذا خَرَجَ العبدُ منَ الدِّين؛ فقد زجَّ الشَّيطانُ به في جهنَّم؛ وهذا مَقصدُهُ في إغواءِ بني آدم، قال شيخ الإسلام كَلَّهُ: «غَايَتُهُ: أَنْ يَعْبُدَ الإِنْسَانُ شَيْطَاناً مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَيَصُومَ لَهُ، وَيُصَلِّي، وَيُقرِّبَ لَهُ القَرَابِين، حَتَّى الشَّيَاطِينِ، وَيَصُومَ لَهُ، وَيُصَلِّي، وَيُقرِّبَ لَهُ القَرَابِين، حَتَّى يَنَالَ بِذَلِكَ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا؛ فَسَادُهُ أَعْظَمُ مِنْ صَلَاحِه، وَإِثْمُهُ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِ»(١).

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنَّقل (٥/ ٦٥).

والشَّيطانُ يَخْدِمُ السَّاحرَ لِأَذيَّةِ عبادِ اللَّهِ والتَّفريقِ بينَهم وبين زوجاتِهِم وأموالِهم، وإفسادِ معَايِشِهِم والإضرارِ بهم، وإيجادِ الفُرقَةِ والشِّقَاقِ بينهم، قال سبحانه: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَامَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴿ البَقَرَة: ١٠٢]. ويَخْدِمُهُ لِصَرْفِ العبادِ عن ربِّ العالمين، وليتعلَّقُوا بغيرِه من الشَّياطينِ وعَبَدَتِهِم \_ منَ السَّحَرَة، والكُّهَان، والعرَّافين \_..



#### مَكْرُ السَّاحِر

السَّحَرَةُ هُمْ خَدَمُ الشَّياطين، والشَّيطانُ يَطْلُبُ من عُبَّادِهِ النَّدين وَقَعُوا في شِرَاكِهِ أن يُضِلُّوا عبادَ اللَّه، فقد يَأْمُرُ السَّاحرُ من يأتيه بالذَّبح لغيرِ اللَّه.

وقد يَأْمُرُهُ بِتَعْلَيقِ تمائمَ شركيَّةٍ على جسده، أو تحتَ وِسَادتِه عند مَنَامِه، فَيُوقِعُ السَّاحرُ مَنْ أتى إليه في الشِّرك؛ قال النَّبيُ عَلَيْ : «مَنْ عَلَقَ تَمِيمَةً؛ فَقَدْ أَشْرَكَ» رواه أحمد. وهذا من مكرِهِم لإيقاع العبادِ في الشِّرك.

ومن مكرِ السَّحَرَة: أَنَّهُمْ يُوهِمُونَ مَنْ أَتَى إليهِم بِمَعْرِفَةِ ما بِهِمْ من الأمراضِ والأسقِام، فيخبرونَه بأمراضِ لَا يَخْلُو أَيُّ شخص منها، فيقولون له مثلاً: رأسُكَ يُؤلِمُكَ أحياناً، أو ظَهْرُكَ تَشْتَكِي منه في بعضِ الأوقات، أو أَنَّكَ يُصِيبُكَ همٌّ وحُزنٌ أحياناً، أو سَتَقَعُ لك مُشكِلةٌ بسيطةٌ وتَخْرُجُ منها، أو سَيَحْصُلُ لكَ أمرٌ يَسُرُّك، ونحو ذلكَ من

العِبَارَاتِ والألفَاظِ العَامَّةِ الَّتي تَحْصُلُ لكلِّ إنسان، وقصدُهم من ذلك أن يتعلَّق بهم مَنْ أتى إليهم ليتمكَّنوا منه.

ومِنْ مكرِهم: أنَّهمْ يَكْتُبُونَ في أوراقِهِم السِّحريَّة آياتٍ من القرآن؛ ليُلبِّسُوا على النَّاسِ أنَّهم لَا يَسْتَعِينُونَ بالجنِّ وإنَّما يَسْتَعِينُونَ باللَّه؛ ليخدعوا السُّذَجَ من النَّاس بذلك.



## علاماتُ السَّاحر والْمُشَعْوذ

لكلّ ساحرٍ أو مُشَعْوِذٍ أو كاهنٍ علاماتٌ يتَّخذُها لنفسِه لِيَخْدَعَ بها الرُّعَاعَ من النَّاس، ومن العلاماتِ الَّتي يتَّفِقُ فيها كثيرٌ من السَّحرَة والمشَعْوِذِينَ ما يلي:

- ١ يسألُ من أَتَاهُ عن اسمِه، واسمِ أمّه، وعُمُرِه، وهي أبرزُ علامةٍ على السَّاحر؛ لأنَّهُ يَتَعَامَلُ مع الشَّياطين، والجنُّ أَنْسَابُهَا إلى الأمِّ، لا إلى الأب.
- ٢ أن يَطْلُبَ أثراً مِمَّنْ يريدُ سِحْرَه؛ كالملابسِ
   الدَّاخليَّة، أو شيئاً من الشَّعرِ أو الأَظْفَار.
- ٣ أن يَطْلُبَ صورةَ مَنْ يريدُ أن يَسْحَرَه، فلا تُمكِّنْ أحداً
   من الخَدَمِ أو غيرِهِم من صُورِكَ؛ فقد يتَّخذُونَهَا لعملِ
   سِحْر لك.

وهذا من حِكَمِ تحريمِ التَّصوير، ومن ثمراتِ الالتزامِ بالشَّرعِ من عدم التَّصوير، قال النَّبيُّ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ

الْمُصَوِّرَ» رواه البخاريّ، فلا تَدَعْ عندَكَ أيَّ صورةٍ للمُصَوِّرَ المَلَّ أو لزوجتِكَ أو لِأُولادِكَ من غيرِ ضرورة؛ لئلَّا تَقَعَ في وَعِيدِ التَّصوير؛ قال النَّبيُّ ﷺ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّارِ» متَّفقٌ عليه، وَلِتَبْتَعِدَ عن آفاتِ السَّحَرةِ والأَقَّاكِين.

- ٤ اسْتِخدَامُ البُخُورِ واللَّبَان، ووَضْعُهُ في الْمَجْمَرَة؛
   لِأَنَّهَا تَجْلِبُ إِلَيْهِمُ الشَّياطين لِيَعْمَلُوا عَمَلَهُم.
- العملُ ليلاً؛ وهذا غالبُ وقتِ عملِهم، قال ابن القيِّم كَانَّة: «سُلْطَانُ السِّحْرِ وَعِظَمُ تَأْثِيرِهِ؛ إِنَّمَا هُوَ بِاللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ، فَالسِّحْرُ اللَّيْلِيُّ عِنْدَهُمْ هُوَ السِّحْرُ القَوِيُّ التَّأْثِير»(۱)، وإذا لم يكنْ عَمَلُ السَّحرِ ليلاً؛ لَجَاً إلَى مكانِ مُظْلِم.
- ٦ استخدامُ كلماتٍ غيرٍ مفهومةٍ ـ من تَمْتَمَاتٍ وحَركَاتٍ لِلشِّفَاه ـ ممَّا يَصْعُبُ على الْمُسْتَمِع فَهْمُهَا.
- ٧ خَلْطُ آياتٍ قرآنيَّةٍ وأحاديثَ نبويَّةٍ مع تَمْتَمَاتٍ أَثْنَاءَ

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٢/ ٢١٩).

العِلَاج؛ لِيُدَلِّسَ على النَّاسِ أنَّه لَيْسَ من السَّحَرَةِ وإنِّمَا يَسْتَخْدِمُ القُرآن فقط.

٨ - أن يَطْلُبَ حيواناً بصفةِ معيَّنة.

٩ - استخدام كُتُبِ السَّحَرَة، والَّتي فيها الرُّموزُ
 والْجَدَاوِل، وتَكُونُ أحياناً بِجَانِبِه إِنْ أَمِنَ جَانِبِ
 الْمَريض.

• 1 - كتابةُ الطَّلَاسِم، أو الرُّمُوز، أو الحُروفِ الْمُقُطَّعَة، أو الأرقام، أو الْمُرَبَّعَاتِ والدَّوائرِ والْجَدَاوِل.

11- إعطاءُ المريضِ حجاباً يكونُ بِشَكْلٍ مثلَّثٍ أو مربعٍ مَلْفُوفٍ في جِلْدٍ أو قِطْعَةِ حديدٍ أو نُحَاس، ويكونُ بدَاخِلِه استغاثاتٌ شِرْكيَّةٌ وأرقامٌ وحروف، وقد يَأْمُرُهُ السَّاحرُ أن يعلِّقَهُ في عُنُقِهِ أو فِي عَضُدِه، أو يَضَعَهُ تَحتَ وِسَادَتِه، ويَحُثُّهُ على عدمِ إهمالِهَا، ويُحَوِّفُه من المرض أو غيره إن تَركَها.

17- يُعْطِي المريضَ أوراقاً بِهَا طَلَاسِمُ وأبخرةُ يُحْرِقُهَا ويَتَبَخَّرُ بِهَا.

1٣- يَكْتُبُ للمريضِ حروفاً مقطَّعة، وفيها جداولُ وأرقامُ يَكْتُبُ للمريضِ حروفاً مقطَّعة، وفيها جداولُ وأرقامُ يَأْمُرُهُ يَأْمُرُهُ بِغَمْسِهَا في الماءِ ثُمَّ شُرْبِ مَائِهَا، أو يَأْمُرُهُ بِالاغتسَالِ منهَا.

فَهَذِه بعضُ علاماتِ السَّحَرَة، فإذَا ظَهَرَ لك شيْءٌ من ذلكَ عندَ أحدٍ منهُم؛ فَاحْذَرْ عَلَى نَفْسِكَ من فسادِ مُعْتَقَدِك، وكُنْ عَلَى مَنْأَىً منهُم؛ فإنَّ مَنْ تَرَكَ شيئاً للَّهِ عَوَّضَهُ خيراً منه.



#### النِّساءُ والسَّحَرَة

ذُو اللُّبّ الوَافرِ يَنْأَى بِنَفْسِهِ عن الذَّهَابِ إلى الْمُفْتَرِين، وفي النِّسَاءِ مَنْ هِيَ سريعةُ الْجَزَعِ على القضاءِ والقَدَرِ إذا لم يَتَحَقَّقُ مُرَادُهَا الَّذي تَهْوَاه، فتَسْعَى إلى تَحْقِيقِهِ ولو في غيرِ مرضاةِ اللّه؛ فَتَلْجَأُ إلى ساحرِ يَخدَعُها ويَخْتَلِي بِهَا، وقدْ يَهْتِكُ عِرْضَهَا ويَامُرُهَا بالعودةِ إليه مرَّةً بعدَ أُخْرَى لِتَحْقِيقِ مَآرِبِهَا، وَقَدْ يَسْحَرُهَا فَتَعُودُ إليهِ لِيَأْخُذَ مَالَهَا وَيَهْتِكَ عِرْضَهَا، قال القُرْطِبِيُ صَلَّهُ: «وَأَكْثَرُ مَا يَتَعَاطَاهُ مِنَ النِّسَاءُ، وَحَاصَّةً فِي حَالِ طَمْثِهِ فِي النِّسَاء، قال النَّرْ حَطَبِ جهنَّمَ هُنَ النِّسَاء، قال النَّرُ حَطَبِ جهنَّمَ هُنَ النِّسَاء، قال النَّرُ عَطَبِ جهنَّمَ هُنَ النِّسَاء، قال النَّرُ عَطَبِ جهنَّمَ هُنَ النِّسَاء، قال النَّرُ عَطَبِ جهنَّمَ هُنَ النِّسَاء، قال النَّرَ عَطَبِ جهنَّمَ هُنَ النِّسَاء، قال النَّرِي عَلَيْهُ النِّسَاءُ مَتَفَقٌ عليه.

فَعَلَى النَّساءِ أَنْ يَتَّقِينَ اللَّه، فتقوى اللَّهِ هي الجالبةُ للسَّعادةِ والمسرَّات، قال سبحانه: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٥).

عَزْرَعًا \* وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ الطّلاق: ٢-٣]، وعليهنَّ الرِّضا بالمكتوب، وألا يَبِعْنَ دينَهنَّ بالأَهْواءِ والأَمَانِيِّ عندَ الرِّضا بالمكتوب، وألا يَبِعْنَ دينَهنَّ بالأَهْواءِ والأَمَانِيِّ عندَ السَّحَرَةِ والأَفَّاكِين، وإذا أَرَدْنَ تَحْقِيقَ أَمْرٍ فَعَلَيْهِنَّ الالتِجَاءُ إلى اللَّه بالدُّعاءِ والإلْحَاحِ عليه سبحانه في الطَّلب؛ فهو جالبُ النَّفعِ ودافعُ الضُّر، قال سبحانه: ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاتِهُ لَهُ وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ لِفَرِّ فَلَا كَاتُ الله لَوْسَ يُرِدُكَ بِغَيْرٍ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ عَلَا الله الله اللهُ ال



#### ظلمُ السَّاحِر

السَّاحرُ بِسِحْرِهِ يَقْتَرِفُ أنواعاً مِنَ الطُّغيانِ والظُّلم، فَكُمْ مِن إنسانٍ أَوْقَعَهُ السَّاحرُ في الشِّرك؛ حين أَمَرَهُ بالذَّبحِ لِغَيرِ اللَّه، أَوْ تعليقِ تَميمَةٍ، أو تَصْدِيقِ خَبَرٍ مِنَ الغيبِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّه؟!

وبعضُ السَّحَرَةِ يَرْتَكِبُ بِمَنْ يَرْتَادُهُ الفَوَاحِش، لَا سيَّما مَنْ يَأْتِيهِ مِنَ النِّسَاء.

والسَّاحِرُ أَفْسَدَ كَثِيراً من البُيُوتِ السَّعيدة؛ فَكَمْ فَرَّقَ بَينَ زَوْجَينِ مُتَحَابَّيْنِ مُتَالِفَيْنِ، فَانْحَرَفَ عَدَدٌ منَ الأَبْنَاءِ بِفُرْقَةِ وَالدِيهِم، وذَاقُوا مَرَارَةَ الحياةِ بِسَبِه؟!

كم جَلَبَ السَّاحِرُ للنَّاسِ من هُمُوم؟! فَكَمْ من إنسانٍ صحيحٍ تَسَبَّبَ في مَرَضِه؟! وَكَمْ مِنْ أُسْرَةٍ سعيدةٍ صَدَعَ شَمْلَهَا؟! وكَمْ من فَقِيرٍ تَحَمَّلَ دُيُوناً وتَبِعَاتٍ طلباً لِعَافِيةٍ سُلبَتْ بِسَبٍ سَاحِرٍ باغ؟!

وكم ظلم السَّاحر الآخرين بأكلِه أموالَهم بالباطل بزعمه العلاج أو ادِّعاء علم الغيب؟!

السَّاحِرَ حَاقِدٌ على الْمُجْتَمَعِ لا يقَرُّ له قرارٌ إلَّا بالإفسادِ فيه، فَلَا يَفْرَحُ بحياةِ الآخَرِينِ السَّعِيدَة، ولا يُسَرُّ بِغِنَى الأغنياء، ولا بعُلوِّ مكانةِ الشُّرَفَاء.

إِنَّ السَّاحرَ ضَرَرُهُ مَحْضٌ على الْمُجْتَمَع، لَا خَيْرَ فيه بِوَجْهِ مِن الوَّجُوه، فهلْ رَأَى المجتمعُ مِن السَّاحِرِ بذلَ خيرٍ أو نفعاً للفقراء، أو كفالة أيتام، أو رعاية أرامل!! إنَّما أفعالُه للإضرارِ بالمجتمع وإيقاعِ أفرادِهِ في الشِّرْك، وإحلَالِ الخُطُوبِ والكُرُوبِ والْهُمُوم والدُّيُونِ عليهم.



#### صفاتُ السَّاحر

السَّاحِرُ أَخْبَثُ النَّاسِ نفساً، وأَرْدَاهُمْ طبعاً، وأَذَلُّهُم عملاً، وأَظْلَمُهُم قلباً، قال ابن القيِّم كَلَّهُ: «لَا يَعْمَلُ السِّحْرُ إلَّا مَعَ الْأَنْفُسِ الْخَبِيثَةِ الْمُنَاسِبَةِ لِتِلْكَ الْأَرْوَاحِ»(١)، وقال أيضاً: «الْقُلُوبُ الْمُظْلِمَةُ هِيَ مَحَالُ الشَّيَاطِينِ وَيُوتُهُمْ وَمَأْوَاهُمْ»(٢).

السَّاحِرُ أَحْمَقُ النَّاس، وأَقَلُّهُم عقلاً، وأَفْسَدُهُمْ فكراً، يُقَدِّمُ العَاجِلَةَ عَلَى الآخِرَة؛ لِتَحْقِيقِ مَطَامِعَ وَهُميَّةٍ في الحياة، ويُقْدِم على عَمَلٍ يَعْلَمُ أَنَّ مَصِيرَهُ إلى النَّار، قال ابن القيِّم عَلَى عَمَلٍ يَعْلَمُ أَنَّ مَصِيرَهُ إلى النَّار، قال ابن القيِّم عَلَيْ (قَلَّمَا يَتَأَتَّى السِّحْرُ بِدُونِ نَوْعِ عِبَادَةٍ لِلشَّيْطَانِ وَتَقَرُّبٍ إلَيْهِ - إِمَّا بِذَبْحٍ بِاسْمِهِ، أَوْ بِذَبْحٍ يَقْصِدُ بِهِ هُوَ - فَيَكُونُ ذَبْحًا لِغَيْرِ اللَّهِ، وَبِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ وَالفُسُوقِ»(٣).

<sup>(</sup>۱) إعلام الموقعين (۳/ ۲۳۳). (۳) بدائع الفوائد (۲/ ۱٦٤).

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (٢/ ٢١٩).

السَّاحِرُ قَرِيبٌ منَ الشَّيطان، شَبِيهٌ بِه في الإِضْرارِ بِالخَلْق، قال الأَلُوسِيِّ كَلَهُ: «الشَّياطينُ لَا تُعَاوِنُ إلَّا الأَشْرَارَ المشبَّهين بهم في الخَبَاثَةِ والنَّجَاسَة، قولاً وفعلاً واعتقاداً»(١).

السَّاحِرُ يتَّصِفُ بِأَحْقَرِ الصِّفَاتِ الَّتِي يتَّصِفُ بها البَشَرُ وَهِيَ الكَذِب، فَيَكْذِبُ عَلَى مَنْ يَأْتِيهِ بِالأَّخْبَارِ الْمُزَيَّفَة، كَمَا قال ﷺ: «فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِعَةَ كَذْبَةٍ» متَّفَقٌ عليه.

السَّاحِرُ يَتَعَالَى عَلَى غيرِه بِصِفَةِ الكِبْر، وَهُوَ الوَصْفُ النَّاخِرَ عَلَى غيرِه بِصِفَةِ الكِبْر، وَهُوَ الوَصْفُ الَّذِي أَخْرَجَ إِبْلِيسَ مِنَ الْجَنَّة، قال سبحانه: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ الْمَتَكُبُرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [صَ: ٧٤].

السَّاحِرُ يَتَبَخْتَرُ ويُصَعِّرُ خَدَّهُ للنَّاسِ وهو أَذَلُ مَخْلُوقٍ لِلشَّيْطَانِ وأَخْوَفُه، قال سبحانه: ﴿وَأَنَهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِإِحَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الللِهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى اللْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُعْمِقُولَ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَ

روح المعانى (١/ ٣٣٨).

#### هل السَّاحرُ يعيشُ سعيداً؟

السَّاحِرُ يعيشُ شقيًا في هذِه الحياة، فَارَقَ سَعَادَةَ الحياةِ وَفَقَدَ حلاوة الحِّياةِ وفَقَدَ حلاوة الدِّين، يَكْرَهُ سَمَاعَ القُرآنِ ويَخَافُ منَ الأَّذان، قال سبحانه: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ أَرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ [طه: ١٢٤].

السَّاحِرُ يَقْضِي وَقْتَهُ بعيداً عن النَّاسِ لَا يُعَامِلُهُمْ ولَا يَتَّصِلُ بِهِمْ إلَّا إِذَا طُلِبَ منْهُ إعمالُ السِّحْرِ وإِلْحَاقُ الضَّررِ بالنَّاس، ويَصِفُ شيخُ الإسلَام عَنْهُ حالَه بقوله: «مُلَابِساً لِلنَّجَاسَاتِ، مُعَاشِراً لِلْكِلَابِ، يَأْوِي إلَى الْحَمَّامَاتِ لِلنَّجَاسَاتِ، مُعَاشِراً لِلْكِلَابِ، يَأْوِي إلَى الْحَمَّامَاتِ وَالْقَمَّامِينَ وَالْمَقَابِرِ وَالْمَزَابِلِ؛ رَائِحَتُهُ خَبِيثَةٌ لَا يَتَطَهَّرُ الطَّهَارَةَ الشَّرْعِيَّة، وَلَا يَتَظَهَّرُ اللَّهَارَةَ الشَّرْعِيَّة، وَلَا يَتَظَهَّنُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ اللَّهُ الْحَمَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللْعَلَامُ الللَّهُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللْعُلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَامِ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَالِمُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمُعَلِّلَ الْمُعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَالْمُ الْعَلَامُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ الْعَلَال

السَّاحِرُ بائِسٌ في الحياةِ لَا يَنَامُ في اللَّيلِ قريراً، ولَا يَسْتَيْقِظُ في النَّهارِ سعيداً؛ بلْ يُحْيِي ليلَه بالأَبْخِرَةِ والأَوْرَادِ

<sup>(</sup>١) الفتاوي (١١/ ٢١٥).

الشَّيطانيَّةِ والتَّمْتَمَاتِ الشِّرْكِيَّةِ في أَمَاكِنَ مُظْلِمَة، ثم يَنَامُ في النَّهارِ كثيباً، هذه حال السَّاحر المَريد ﴿وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فُصّلَت: ٤٦]، وقال سبحانه: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَدِبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي اللَّذَيْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ﴾ [آل عِمرَان: ٥٦].

وكلُّ عملٍ يَعْمَلُهُ السَّاحِرُ يعودُ وَبَالُهُ عليهِ وَعَلَى مَنْ طلب منه السِّحر، قال سبحانه: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا يَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

والسَّاحرُ - أينما ولَّى وَجْهَهُ - مَكْتُوبٌ عليه الشَّقاءُ والنَّحُسْرَان، قال سبحانه: ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿ وَلَا يُفُورُ وَلَا يَنْجُو حَيْثُ أَتَى مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [الأَرْض ﴾ (١٠).

وأعمالُ السَّاحِرِ كلُّها حابطةٌ عندَ اللَّهِ لكُفْرِهِ باللَّه، قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيْنَ مَن قَبِّلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَكَ وَإِلَى ٱلنَّيْرِينَ ﴾ [الزُّمَر: ٦٥].

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١١/ ١٤٩).

# فماذَا يَرْجُو مَنْ يَأْتِي إليهِ وَهُوَ موعودٌ بالنَّار؟! ومَنْ يَطْمَعُ في تحقيقِ مَآرِبِهِ عندَهُ وَهُوَ أَحْقَرُ عِبَادِ اللَّهِ؟



#### ماذا يستفيدُ السَّاحرُ من السِّحر؟

يَفْعَلُ السَّاحِرُ السَّحر؛ طلباً لِرِفْعَةٍ مُزَيَّفَةٍ يُعَوِّضُ بِهَا نَقْصَ نَفْسِهِ لِإِهَانَةِ الشَّيطَانِ له، قال شيخُ الإسلام عَلَيْهُ: «تَجِدُ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ فِي السِّحْرِ وَدَعْوَةِ الْكَوَاكِبِ وَتَسْبِيحَاتِهَا فَيُخَاطِبُونَهَا؛ يَسْجُدُونَ لَهَا، إِنَّمَا مَطْلُوبُ أَحَدِهِم الْمَالُ وَالرِّئَاسَةُ، فَيَكْفُرُ وَيُشْرِكُ بِاللَّهِ؛ لِأَجْلِ مَا يَتُوهَمُهُ مِنْ حُصُولِ رِئَاسَةٍ وَمَالٍ وَلَا يَحْصُلُ لَهُ إِلَّا مَا يَضُرُّهُ وَلَا يَخْصُلُ لَهُ إِلَّا مَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اسْتِقْرَاءُ أَحْوَالِ الْعَالَمِ»(١).

ويَسْحَرُ السَّاحِرُ ويَقَعُ في الشِّرْك؛ طمعاً في المال، فإنَّ فِرْعَوْنَ لمَّا طَلَبَ مِنَ السَّحَرَةِ أَنْ يُوَاجِهُوا مُوسَى اللَّهُ السَّحَرِةِ أَنْ يُوَاجِهُوا مُوسَى اللَّهُ بالسِّحرِ طلبوا منه مالاً، قال اللَّهُ إخباراً عن السَّحَرَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا: ﴿ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَا نَحْنُ ٱلْعَلِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ١٤]،

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲۹/ ۲۸۶).

فَوَعَدَهُمْ فِرْعَوْنُ بِالْمَال، وَوَعَدَهُمْ أيضاً بأنْ يُقَرِّبَهُمْ إليه؛ لأنَّ السَّحَرَةَ يُحِبُّونَ الْمَالَ والظُّهُور.

ويَعْمَلُ السَّاحِرُ السِّحر؛ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ أَصْبَحَ عَبْداً للشَّيطَان، وَأَنَّ الشَّيطَانَ قَدْ أَضَرَّ بهِ كثيراً وَأَفْسَدَ عليهِ مَصَالِحَ عَدِيدَةً نافعة؛ فَيَسْعَى جَاهِداً للإِضْرَارِ بِغَيْرِه، قال شيخ الإسلام كَلَهُ: "وَالشَّيْطَانُ هُو نَفْسُهُ خَبِيثٌ، فَإِذَا تَقَرَّبَ صَاحِبُ الْعَزَائِمِ وَالْأَقْسَامِ وَكُتُبِ الرُّوحَانِيَّاتِ السِّحْرِيَّةِ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ إلَيْهِمْ بِمَا يُحِبُّونَهُ مِنَ الْكُفْرِ السِّحْرِيَّةِ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ إلَيْهِمْ بِمَا يُحِبُّونَهُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ؛ صَارَ ذَلِكَ كَالرِّشُوةِ وَالْبِرْطِيلِ لَهُمْ فَيَقْضُونَ بَعْضَ وَالشِّرْكِ؛ صَارَ ذَلِكَ كَالرِّشُوةِ وَالْبِرْطِيلِ لَهُمْ فَيَقْضُونَ بَعْضَ أَغْرَاضِهِ - كَمَنْ يُعْطِي غَيْرَهُ مَالاً لِيَقْتُلَ لَهُ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ، أَوْ يُعْلَى فَاحِشَةً - "(١).



<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۹/ ۳٤).

#### جزاءُ السَّاحر

لِتَفَاقُمِ خَطرِ السَّحَرةِ على الأفرادِ والمجتمعات؛ جاءَ حُكْمُهُمْ بِقَطْعِ أَعْنَاقِهِمْ ليَسْلَمَ المجتمعُ من شرُورُهم، ففي صحيحِ البخاريِّ: «عَنْ بَجَالَةِ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَيْ اللّهِ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ»، وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ فَيْ اللهِ: «أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ وَسَاحِرةٍ»، وصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ فَيْ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُولِيلّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللل

وهذَا جزاءُ من كَفَرَ بِاللَّهِ وآذَى عبادَ اللَّهِ في الدُّنيا، وأمَّا جزاؤُه في الآنيا، وأمَّا جزاؤُه في الآخرة؛ فَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَنِ اَشْتَرَىٰكُ مَا لَهُ, فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ [البَقَرَة: ١٠٢] أي: ليسَ لهُ في الآخرةِ من حظٍّ ولا نصيب؛ بل مَأْوَاه النَّار.





# طالبُ السِّحْرِ شَرِيكٌ للسَّاحِرِ في الإثم

من ذهبَ لساحرٍ لِيَعْمَلَ له سِحْراً؛ فقد بَاعَ دينَه بدنْيَاه، وعرَّض نفسَه لغضبِ اللَّهِ بارتكابِه ناقضاً من نواقض الإسلام، وهو الرِّضا بالسِّحر، قال الشَّيخ محمَّدُ ابن عبد الوهَّاب كَلْلهُ: «فَمَنْ فَعَلَهُ - أَيِ: السِّحْرَ - أَوْ رَضِيَ بهِ؛ فَقَدْ كَفَرَ»(١).

الذَّاهِبُ للسَّحَرَةِ للإِضْرَارِ بغيرهِ قَدْ بَلَغَ من الحسدِ غايتَه، إِذْ حَسَدَ غيرَه على نعمةٍ أسدَاهَا اللَّهُ إليه، وَأَفْسَدَ آخرتَه باتِّباعِ هواه، وعدم رضاهُ بما قدَّرَهُ اللَّهُ وقَضَاه.

الذَّاهِبُ للسَّحَرَة ارْتَكَبَ خطيئة، فيهَا عِصْيَانُ الخالقِ وظُلْمُ المخلوق.

إِنَّ السَّاعِيَ للإضرارِ بغيرِه لن يَتَحَقَّقَ مُبْتَغَاه؛ فاللَّهُ ناصرٌ

<sup>(</sup>١) رسالة في نواقض الإسلام.

المظلومِ على الظَّالم، وقد يُحَقِّقُ للمَسْحُورِ أَمَانِيه، قال شيخ الإسلام كَلْنَهُ: «بُغْضُهُ - أَي: الْحَاسِدُ - لِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ مَرَضٌ؛ فَإِنَّ تِلْكَ النِّعْمَةَ قَدْ تَعُودُ عَلَى الْمَحْسُودِ وَأَعْظَمَ مِنْهَا، وَقَدْ يَحْصُلُ نَظِيرُ تِلْكَ النِّعْمَةِ لِنَظِيرِ ذَلِكَ الْمَحْسُود» (١).

مهلاً \_ أيُّها الظَّالم \_ فَوَبَالُ سِحْرِكَ مَرْدُودٌ عليك، وقد يُسلِّطُ اللَّهُ عليكَ مَنْ يُؤذيكَ بسحرِ أو غيرِه.

وَمَا مِنْ يَدٍ إِلَّا يَدُ الله فَوْقَهَا وَلَا ظَالَمٌ إِلَّا سَيُبلَى بِظَالَمِ

قال سبحانه: ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ ﴾ [فاطِر: ٤٣] قال ابن كثيرٍ عَلَيْهِ : ﴿ أَيْ : وَمَا يَعُودُ وَبَالُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَيْهِمْ قَالُ ابن كثيرٍ عَلَيْهِمْ . . . وقال مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ القُرَظِيُّ : ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ لَمْ يَنْجُ حَتَّى يَنْزِلَ بِهِ \_ مِنْ مَكْرٍ ، أَوْ بَغْيٍ ، أَوْ بَغْيٍ ، أَوْ نَكْثٍ \_ وَتَصْدِيقُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ » (٢).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۰/۱۱۲).

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير (٦/ ٥٥٩).

دعواتُ الْمَسْحُورِ الْمَظْلُومِ مُدَوِّيَةٌ بِاللَّيلِ والنَّهار، واللَّهُ وَعَدَ بِإِجَابِةِ دعوةِ المظلوم، قال النَّبِيُّ ﷺ: «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ \_ لَا شَكَّ فِيهِنَّ \_: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُطْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ» رواه الترمذيّ.

ومَنْ مَكَرَ بِالْخَلْقِ فَهُو أَعْجَزُ مِنْ أَنْ يَمْكُرَ بِالْخَالَق، قال سبحانه: ﴿قُلِ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراً ﴾ [يُونس: ٢١].

والأَبْرِيَاءُ المظلُومون لَهُمْ من يُدَافِعُ عنهم، قال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ سبحانه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴾ [الحَجّ: ٣٨].

وعاقبةُ الظُّلمِ وخيمةٌ، وصاحبه متوعّدٌ بالعذابِ الشَّديد، قال جلَّ وعلا: ﴿وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَاللَّهِ الفُرقان: ١٩].

إِنَّ الذَّاهِبَ للسَّحَرَةِ فريسةٌ للشَّيطانِ في الخروجِ من دينِه، ونَسيَ أَنَّ الدُّنيا قصيرة، وأنَّه يُوسَّدُ في قبرٍ مُظْلِم بمفرَدِه، وسَيَقِفُ بين يديْ حَكَم عدلٍ يَأْخُذُ منه للمَسْحُورِ جزاءَ ما تسبَّبَ في سِحْرِه.

# فَأَعْلِنْ توبتَكَ - أَيُّها الذَّاهِبُ للسَّحَرَة - واحلُلْ عُقَدَ سِحْرَ مَنْ سَحَرْتَهُ قبلَ أَن تَدُورَ عليك الدَّوائر!!



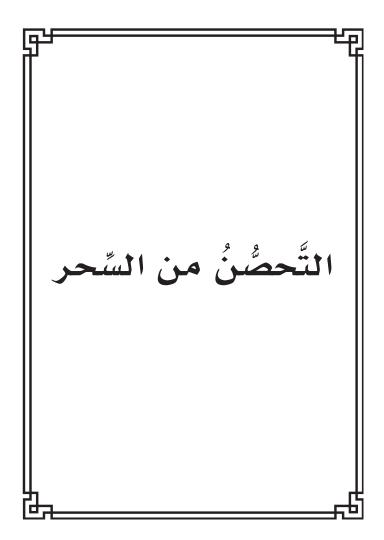

### الوقايةُ من السِّحر قبلَ وُقُوعِه

خلَقَ اللَّهُ الإنسَانَ وجعَلَ له أعداء، وشَرَعَ أسبَاباً يتَّقِي بها شرَّ الأشرار، ومن ذلك:

التَّوكُّلُ على اللَّه، فالمؤمنُ يُعلِّقُ قلبَه بربِّه ويُفَوِّضُ أُمُورَهُ كلَّها للَّه، ويَعْلَمُ أَنَّهُ لن يصيبَه أيّ ضررٍ إلَّا بإذن اللَّه؛ كما قال النَّبيُّ ﷺ: "وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلَّا بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلَّا بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ لَمْ يَضُرُّوكَ إلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الطَّقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصَّحْفُ» رواه التِّرمذيّ.

وليسَ كلُّ سِحْرٍ يُؤثِّرُ على الْمَسْحُور، فَكَمْ مِنْ سَاحِرٍ عَلَى الْمَسْحُور، قَالَ سبحانه: عَقَدَ سِحْراً ولم يُؤَثِّرْ في الْمَسْحُور، قال سبحانه: ﴿ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البَقَرَة: ١٠٢].

ومتى كانَ للشَّيطَانِ سَبِيلٌ في إفسادِ الكَوْن؟!!

- ٢- الإكثارُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تعالى \_ منْ قِرَاءَةِ القُرْآن، والاستغفار، والتَّسبيح، وسائر أنواع الذِّكر ـ فهيَ الْحِصْنُ الْمَكِينُ \_ بإذنِ الله \_ من الشُّرور. وكُلُّمَا ابْتَعَدَ المرء عن اللَّهِ واللَّجُوءِ إليه والتَّوَجُّه إليه؛ عَظُمَتْ مصيبته، وكَثُرَ بَلَاؤه، وَوَجَدَ شَيَاطِينُ الإِنس والْجِنِّ عَلَيْه مَدْخَلاً، قال ابن القيِّم عَلَيْهُ: «فَالْقَلْبُ إِذَا كَانَ مُمْتَلِئاً مِنَ اللَّهِ مَغْمُوراً بِذِكْرهِ، وَلَهُ مِنَ التَّوَجُّهَاتِ وَالدَّعَوَاتِ وَالْأَذْكَارِ وَالتَّعَوُّذَاتِ ورْدٌ لَا يُخِلُّ بِهِ يُطَابِقُ فِيهِ قَلْبُهُ لِسَانَهُ، كَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَمْنَعُ إِصَابَةَ السِّحْرِ لَهُ، وَمِنْ أَعْظَمِ الْعِلَاجَاتِ لَهُ بَعْدَ مَا يُصيبُهُ»(١)
- ٣- المعاصي، والاستماعُ إلى الأَغَانيّ؛ مِنْ أَعْظَمِ جَلْبِ الشَّياطينِ إلى النُّفُوس، وتِلَاوَةُ القُرآنِ وإلى النُّفُوس، وتِلَاوَةُ القُرآنِ وذِكْرُ اللَّه تطرد الشياطين.
- ٤- المحافظةُ على صلاةِ الفَجْرِ جماعةً معَ المسلِمِين في

<sup>(1)</sup> زاد المعاد (٤/ ١٢٧).

المساجد؛ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ لم يَكُنْ لَا فَي ذَمَّةِ اللَّهِ لم يَكُنْ للسَّيطَانِ عَلَيْهِ سَبيل.

- ٥- قراءةُ سورةِ البقرةِ في البيت، قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «إِقْرَوُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا سُورَةَ الْبَطَلَةُ يَعْنِي السَّحَرَةُ » رواه مسلم، وقال تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ يَعْنِي السَّحَرَةُ » رواه مسلم، وقال عَلَيْهُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ» رواه مسلم.
- ٦- المحافظة على قراءة المعودة تين في الصَّباح والمساء، وقد أوصى النَّبيُ عَلَيْ عقبة بن عامر وَ الله بهما، وقال له: «تَعَوَّذُ بِهِمَا ؛ فَمَا تَعَوَّذُ مُتَعَوِّذُ بِمِثْلِهِمَا» رواه أبو داود.

قال ابن القيِّم كَلَّهُ: «حَاجَةُ الْعَبْدِ إِلَى الْاسْتِعَاذَةِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ أَعْظَمُ مِنْ حَاجَتِهِ إِلَى النَّفَسِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللَّبَاس»(١).

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٢/ ١٩٩).

- ٧- الإكثارُ مِنَ التَّعوُّذاتِ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَق في اللَّيلِ والنَّهار، وعِنْدَ نُزُولِ أَيِّ مَنْزِل فِي البُنْيَانِ أو الصَّحْراء، أو الجوِّ، أو البحْر -، قال البُنْيَانِ أو الصَّحْراء، أو الجوِّ، أو البحْر -، قال النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ» رواه مسلم.
- ٨- قراءةُ الآيتيْنِ مِنْ آخِرِ سورة البقرةِ في أوَّلِ اللَّيل، وهـما: ﴿ المَن الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عِامَن بِاللَّهِ وَمَلَتَهِكِيهِ وَكُلُبُهِ وَرُسُلِهِ لا نُفْرِقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَمَلَتَهِكِيهِ وَكُلُبُهِ وَرُسُلِهِ لا نُفْرَقُ بَيْنَ وَإِلَيْكَ مِن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَعِعْنَا وَأَطَعْنَا غَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ \* لا يُكلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبَّنَا لا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبَّنَا وَلا تُحْمِلُ عَلَيْنَا إِلْمُ اللهُ عَلَيْنَا أَوْ الْحَلْمَانَا وَالْعَنْ لَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قال النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» متَّفقٌ عليه.

٩- قراءةُ آيةِ الكُرْسِيِّ عندَ النَّوم، فَ «مَنْ قَرَأَهَا إِذَا أَوَى
 إِلَى فِرَاشِهِ؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالُ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا
 يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ» رواه البخاريّ.

• ١- أَكُلُ سَبْعِ تَمَرَاتٍ من عَجْوَةِ المدينةِ في الصَّباحِ
د والعَجْوَةُ نَوْعٌ من تُمُورِ المدينة د، قال النَّبيُّ ﷺ:
(مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً؛ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ
سُمُّ، وَلَا سِحْرٌ ) متَّفقٌ عليه.

١١-المحافظة على أورادِ الصَّبَاحِ والمساء، ومِنْ ذَلِك:

ب ـ قراءة الآيتيْن مِنْ أَوَاخِرِ سُورَةِ البقرة، وهما: ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِن رَبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللهِ وَمَكَيْكِهِ وَكُنُهِ وَ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَمَكَيْكِهِ وَكُنُهُ وَ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَدِ مِن رُسُلِهِ وَمَكَيْكِهِ وَكُنُهُ وَ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِقُ بَيْنَ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ \* لا وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَعُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ \* لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَها لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْكَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنًا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ج - قراءةُ المُعَوِّذَتَيْن، وهما: ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ \* وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ \* وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ \* وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ \* وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفَلَق: ١-٥].

﴿ فَلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ \* مَلِكِ ٱلنَّاسِ \* إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ \* مِلْكِ ٱلنَّاسِ \* مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ \* ٱلَّذِى يُوَسُّوسُ فِ صُدُورِ

ٱلنَّاسِ \* مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ \* إِلنَّاسِ: ١-٦].

د ـ قولُ: «بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ»، قال النَّبيُ عَلَيْ: «مَنْ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ النَّبيُ عَلَيْ: «مَنْ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ النَّبيُ عَلَيْ الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاءٍ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاءٍ حَتَّى يُصْبِحُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاءٍ حَتَّى يُصْبِعَ "رواه أبو داود.

ه \_ «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»، قال النَّبيّ عَلَيْ : «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ النَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ» رواه مسلم.

و - «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ - الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا يَحْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ مَا يَحْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ

شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمَنُ» رواه أحمد.

ز - «حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم - سَبْعَ مَرَّاتٍ -» رواه أبو داود موقوفاً.

ط \_ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

قال النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَيْءٍ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ - مِئَةَ مَرَّةٍ - كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ عِمْلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» متَّفَقٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» متَّفَقٌ عليه.

وإهمالُ أَوْرَادِ الصَّباحِ والمساءِ من أعظم أسبابِ تسلُّطِ الشَّياطينِ على الإنسان، ومن أسبابِ الإصابةِ بالعَيْن، قال الشَّياطينِ على الإنسان، ومن أسبابِ الإصابةِ بالعَيْن، قال ابنُ القيِّم عَلَىٰ أَهْلِهِ ابنُ القيِّم عَلَىٰ أَهْلِهِ تَكُونُ مِنْ جِهَةِ قِلَّةِ دِينِهِمْ، وَخَرَابِ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ مِنْ تَكُونُ مِنْ جِهَةِ قِلَّةِ دِينِهِمْ، وَخَرَابِ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ مِنْ حَقَائِقِ الذِّكْرِ، وَالتَّعَاوِيذِ، وَالتَّحَصُّنَاتِ النَّبَوِيَّةِ وَالْإِيمَانِيَّةِ»(١).



<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (٤/ ٦٩).

# كيفيَّةُ قِرَاءَةِ الأَوْرَادِ عَلَى الصِّبيانِ والنِّساء

أَوْرَادُ الصَّباحِ والمساءِ هي أَدْعِيَةٌ يَتَحَصَّنُ بها المرءُ من شرورِ الإِنسِ والجنّ، ولَا يُشْتَرَطُ عندَ قراءةِ الأَوْرَادِ أَن يكونَ النَّفْثُ مصاحباً لها، وكذا لا يُشْتَرَطُ حضورُ ابنِكَ أو زوجتِكَ عندك وأنت تَقرأُ الأَورَادَ والتَّحصيناتِ لهم؛ لأنَّ الأَوْرَادَ أَدْعِيَة، فَأَنتَ تَدْعُو ربَّكَ بأن يَحْفَظَهُمْ، ولَا يُشْتَرَطُ النَّفْثُ عليهم، أو القُرْبُ منهم.

وكيفيَّةُ قِرَاءَةِ الأَوْرَادِ عَلَى أُولَادكَ أُو رُوجَتِكَ أُو أَحَدِ أَقَارِبِكَ أُو خَدِ أَقَارِبِكَ أَو غيرِهم ما يَلِي:

تقول في الصَّباحِ والمسَاء: أُعِيذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ـ ثلاثاً ـ. فقد كَانَ النَّبِيُّ عَيَّ يُعَوِّذُ الحَسنَ والْحُسينَ بهما.

وَتَقُولُ: أُعِيذُكُمْ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ . . . إلى نهايةِ السُّورة.

وَتَقُولُ: أُعِيذُكُمْ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ . . . إلى نهاية السُّورة.



#### الَّذين يؤثّرُ فيهم السِّحر

من كان قريباً من اللَّهِ ابتعدت عنهُ الآفاتُ والشُّرور، والقريبُ من ربِّه المكثرُ من ذكره في حصنٍ منيع من شرَّ شياطينِ الإنسِ والجنّ، قال سبحانه: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ [الإسراء: ٢٥]. وإذَا كَلَا الْعَبْدُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أو قلَّتْ عِبَادَتُهُ لِمَوْلاه؛ كان أيسرَ في اسْتِحْوَاذِ الشَّيطَانِ عليه.

والسِّحرُ يقعُ تأثيرهُ على القلوب الخاوية من طاعة الله وذكرِه، قال ابن القيِّم كَلْلهُ: «غَالِبُ مَا يُؤَثِّرُ - أي: السِّحرُ - فِي النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ، وَالْجُهَّالِ، وَأَهْلِ السِّحرُ - فِي النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ، وَالْجُهَّالِ، وَأَهْلِ السِّحرُ - فِي النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ، وَالْجُهَّالِ، وَأَهْلِ الْسَوَادِي، وَمَنْ ضَعُفَ حَظُّهُ مِنَ الدِّينِ وَالتَّوَكُّلِ وَالتَّوْحِيدِ، وَمَنْ ضَعُفَ حَظُّهُ مِنَ الأَوْرَادِ الْإِلَهِيَّةِ، وَالدَّعَواتِ وَالتَّوْدَاتِ النَّبويَّةِ» (أ).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٤/ ١٢٧).

فالنِّساءُ مِنْ أكثرِ مَنْ يُؤثِّرُ فيهنَّ السِّحر؛ لقلَّةِ تَعَبُّدِهِنَّ وَذِكرِهنَّ للَّه، وكذَلِكَ الصِّبيان؛ لإهمالِ الوالدَيْنِ والأَوْليَاءِ قِرَاءَةَ الأَوْرَادِ عَلَيْهِم، وكذلكَ أَهْلُ الفِسْقِ والعِصْيَانِ والْمُنكَرَات.

وأكثر البيوت إصابة بالسّحر وبالعين من مَلاً بَيتَه مِنَ المعَازِف؛ لأنَّ السِّحرَ والعينَ أَنْفُسُ خَبِيثة، ومَنِ ابْتَعَدَ مِنَ المعَازِف؛ لأنَّ السِّحرَ والعينَ أَنْفُسُ خَبِيثة، ومَنِ ابْتَعَدَ مِنَ الرَّحمَن وَقَرُبَ من العصيان؛ كانَ التَّأْثيرُ عليهِ أيسر، بخلَافِ مَنْ كان مُتَحَصِّناً باللَّهِ ممتلئاً قلبُه بذكرِه؛ فإنَّ الشَّيطانَ يَخْشَى مَنْ كَانَ هذا حالُه، قال تَعَالَى إخباراً عن الشَّيطانَ يَخْشَى مَنْ كَانَ هذا حالُه، قال تَعَالَى إخباراً عن إبليس أنَّه قال: ﴿قَالَ فَبِعِزَلِكَ لَأُغُونِنَهُمُ أَمُعُينَ \* إلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ \* [سَ: ٨٦-٨٣].



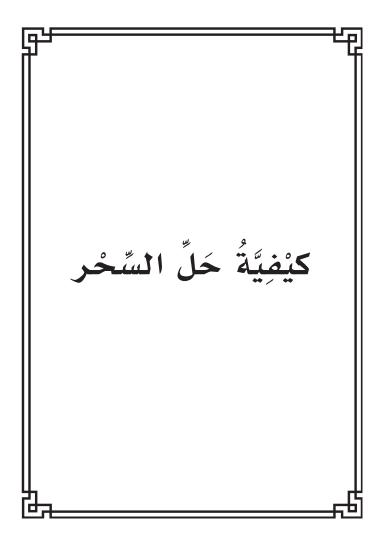

## آياتٌ تُقرَأُ على المسحُور

جعَلَ اللَّهُ القرآنَ العظيمَ شفاءً من الأسقام، وأيُّ آيةٍ من كتابِ اللَّه فيها شفاء، وهناك آياتٌ تُؤثِّرُ بإذنِ اللَّهِ في المَسْحُور، ومن ذلك:

أ ـ سورةُ الفاتحةِ الَّتي هي أعظمُ سورةٍ في كتابِ اللَّه.
 ب ـ آيةُ الكرسيِّ الَّتي هي أعظمُ آيةٍ في كتابِ اللَّه.

ج \_ خواتيم سورة البقرة.

د \_ آياتُ السِّحرِ المذكورةِ في سورةِ الأعراف، وهي قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ \* فَوَقَعَ ٱلْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَغِينَ ﴿ [الأعرَاف: ١١٧-١١٩].

والآياتُ الَّتي في سورةِ يونس، وهي قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمٍ \* فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ٱلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ \* فَلَمَّا ٱلْقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَصُلِمُ اللَّهُ اللَّهَ لَا يُصُلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ \* وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ، وَلَوْ كَرَوْ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ، وَلَوْ كَرَوْ ٱللَّهُ الْمُجْرِمُونَ الْهُونس: ٢٩-٨٦].

والآياتُ الَّتِي في سورة طه، وهي قوله تعالى: ﴿قَالُواْ يَمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِى \* قَالَ بَلْ يَمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ \* قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالْهُمُ وَعِصِينُهُمْ يُحُيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ \* فَأَقُوحَسَ فِي نَفْسِهِ عَنِيْهُمْ مُوسَىٰ \* قُلْنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ \* وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَا صَنعُوا لَيْدُ اللَّاعَلَىٰ \* وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَا صَنعُوا لَيْدُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى \* [طه: ٢٥-١٩].

هـ قراءةُ المعوِّذتين، قال ابن كثير كَنْهُ: «أَنْفَعُ مَا يُسْتَعْمَلُ لِإِذْهَابِ السِّحْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ يُسْتَعْمَلُ لِإِذْهَابِ ذَلِكَ وَهُمَا الْمُعَوِّذَنَانِ، وَفِي الْخَوْيِثِ: «لَمْ يَتَعَوَّذِ الْمُتَعَوِّذُونَ بِمِثْلِهِمَا»، وَكَذَلِكَ وَرَاءةُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ؛ فَإِنَّهَا مُطْرِدَةٌ لِلشَّيْطَانِ»(١).

قالت عائشةُ رَبِينًا: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ

تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۱۷).

عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا» متفق عليه.

وقال ابن القيِّم عَلَّهُ: «وَكَانَ ـ أَيْ: شَيْخُ الإِسْلَامِ ـ يُعَالِجُ بِآيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِكَثْرَةِ قِرَاءَتِهَا الْمَصْرُوعَ وَمَنْ يُعَالِجُهُ بِهَا، وَبِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ»(١).



<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (٤/ ٦٩).

#### رُقْيَةٌ بِالأَدْعِيةِ وِالتَّعَوُّذَاتِ المشرُوعَة

وهناكَ أَدْعِيَةٌ وتعوُّذاتٌ نبويَّة، ومِنْ ذلك:

- أَ \_ «اللَّهُ مَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَاسَ، اِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً» متَّفقٌ عليه.
- ب ـ الرُّقيَّةُ الَّتِي رَقَى بِهَا جبريلُ النَّبِيَ ﷺ، وَهِيَ قُولُهُ: «بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ فَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ فَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ» نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ» رواه مسلم.
- ج الدُّعاءُ الذي يُقالُ عندَ المريض، قال النَّبِيُّ عَيَّةٍ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَيَقُولُ مَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَيَقُولُ مَنْعَ مَرَّاتٍ -: أَسْأَلُ اللَّهَ العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيم أَنْ يَشْفِيكَ؛ إِلَّا عُوفِيَ» رواه أحمد.

#### سببانِ لزوالِ السِّحر

الدُّعاءُ والتَّبتُّلُ إلى اللَّه بِحَلِّ السِّحر، قالت عائشة وَ اللَّهِ عِلَيْهِ يُحَيَّلُ النَّبِيِّ يُحَيَّلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ـ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُحَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ، وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم، أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا، يَوْم، أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ دَعَا، وَاه مسلم؛ فاستجابَ اللَّهُ دعاءَه.

وعليه حال الدُّعاءِ الإلْحَاحُ والالتزَامُ باَدابِ الدُّعاءِ من استقبالِ القبلةِ وتحرِّي أوقاتِ الإجابة ـ كالثُّلث الأخيرِ من اللَّيل ـ، فإنَّ اللَّه يقولُ في ذلك الوقت: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْظِيهُ؟ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْظِيهُ؟ النَّبيُّ وَعَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ؟» رواه مسلم، وقال النَّبيُّ وَعَنْ يَسْأَلُ اللَّه خَيْراً مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ إِلَّا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّه خَيْراً مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ إِلَّا أَعْظَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ» رواه مسلم.

٢- ملازمةُ الاستغفارِ والإكثار منه؛ فإنَّه من أعظمِ أسبابِ تَفْرِيجِ الكروب، قال سبحانه: ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كُمْ كَانَ غَفَارًا \* يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا \* وَيُمُدِدُكُم الْمُولِ وَبَنِينَ وَجُعْل لَكُرُ أَنْهُرا ﴾ [نوح: ١٠-١٢].



### بأيِّ شيْءٍ يكونُ السِّحْرِ؟

يكونُ السِّحْرُ بعدَّةِ طُرُق، وهي مَا يَلِي:

- ١- يَكُونُ السِّحْرُ بِالأَكْل إذ يُوضَعُ السِّحْرُ في الطَّعَامِ ويَأْكُلُهُ الْمَسْحُورُ وهو لَا يَعْلَم؛ فيؤثِّرُ السِّحْرُ فيه بإذن اللَّه، وقد لَا يُؤثِّرُ بأمر اللَّه -.
- ٢- يَكُونُ السِّحْرُ بِالشُّربِ \_ فَيَشْرَبُ الْمَسْحُورُ السِّحْرَ في
   عصير أو شاي أو نحوهما \_.

والسِّحْرُ بالأكلِ أو الشُّرْبِ يُجْعَلُ معه مادَّةً صَمْغِيَّةً تَلْصَقُ بِجِدَارِ الْمِعْدَة؛ لِيَبْقَ السِّحْرُ في بَطْنِ الْمَسْحُور، وإذَا لَمْ يَتَدَارَكِ الْمَسْحُورُ هذَا النَّوْعَ منَ السِّحْرِ بِاسْتِفْرَاغِه؛ فإنَّ بَطْنَهُ يَتَضرّر.

٣- يَكُونُ السِّحْرُ بِالرَّشِ \_ وذَلِكَ: بأنْ يُوضَعَ السِّحْرُ على
 مكانٍ من الأرض، فإذا وَطِئَهُ الْمَسْحُور أَثَّرَ فِيهِ بإذنِ
 اللَّه، وقد لَا يُؤَثِّرُ بِحِفظِ اللَّهِ للعبد \_.

- السِّحرُ بالكتَابة ـ بالطَّلَاسمِ والجَدَاولِ دُونَ أَثَرٍ من الْمَسْحُورِ وهذَا بَأَمْرِ اللَّهِ تَأْثِيرُهُ على الْمَسْحُورِ ضعيف؛ إذْ لَا بدَّ مِنْ أثر لِلْمَسْحُور ـ.
- ٥- يَكُونُ السِّحْرُ بِالعُقَد وِ ذَلِكَ: بِأَنْ يَأْخُذَ السَّاحِرُ مِن الْمَسْحُورِ أَثراً؛ كالشَّعرِ أو قِطْعَةٍ مِن ملابسه، ثُمَّ يَعْقِدُ عَلَيْهَا خيطاً، ثُمَّ يَنْفُثُ فيهَا بِنَفَسِه الخبيث -.

وقد سُحِرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِمِثلِ هذا النَّوْعِ في مِشْطٍ ومُشَاطَة \_ أي: بَقَايَا من الشَّعْر \_ ثم عُقِدَ عَلَيهَا السِّحر، ثُمَّ أُخْفِيَ السِّحْرُ في جُفِّ طلْعِ النَّحْل، ثُمَّ السِّحر، ثُمَّ أُخْفِيَ السِّحْرُ في جُفِّ طلْعِ النَّحْل، ثُمَّ رُمِيَ به في بِئْر \_ كمَا جَاءَ في «صَحِيحِ البخاريِّ ومسلم» \_ . .



## طريقة معرفة مكان السّحر

يُعْرَفُ مكانُ السِّحرِ بأمرَينِ مشروعَيْن:

- ١ إمَّا بنطقِ الْجِنِّيّ الحارسِ للسِّحرِ في جَسَدِ الْمَسْحُورِ بعدَ قراءةِ القُرآنِ عليه، فَيُخبِرُ بمكانِ السِّحرِ فيسُتَخْرَج.
- ٢ ـ وإمّا أَنْ يَتَفَضَّلَ اللَّهُ على المسحورِ برُؤْيةِ مكانِه في
   المنام، فَيعْرَفُ مكانه عن طريقِ الرُّؤيا.



### كيفِيَّةُ حلِّ السِّحر

لكلِّ نوعٍ من أنواعِ السِّحرِ طريقةٌ لحلِّها، وتفصيلُ ذلك ما يلي:

أولاً: إذا كانَ السِّحرُ مشروباً أو مأكولاً؛ فحلُه: باستِخْراجهِ من البطن عن طريقِ الغائطِ أو الإسْتِفْرَاغ.

وطرِيقةُ استِخْراجهِ من البَطْنِ ما يلي:

1 \_ أَحْضِرْ نصف كيلو من السَّنا المكِّي (١).

٢ ـ خُذْ مقدارَ كوبين من الماء، وضَعْهُمَا في إِبْريق.

٣ ـ خُذْ من السَّنَا المكِّي مِلْءَ الكَفِّ الواحدِ مرَّتينِ وَضَعْهُ
 في الإبريق.

خع الإبريق على النّار وبداخله الماء والسَّنا، ودَعْهُ
 حتى يَغْلِي قرابة ثلاثِ دقائق.

<sup>(</sup>١) يُباعُ السَّنا المكِّي في محلات الأعشاب - العطارة \_.

- ٥ \_ إذا استيقظتَ في الفجرِ فاشرَبْ كوبين منه وهو بارِد.
  - ٦ \_ إذا شربْتَ الكوبين؛ فامش \_ قرابة ربع ساعة \_.
- ٧ ـ لا تأكل إذا شَرِبْتَ السَّنا؛ إلا بعد ٤ ساعات ليؤديَ
   السَّنا تأثيرَه.
- ٨ إذا شربْتَ السَّنَا ؛ فسوف تَشْعُرُ بألم في البَطْن ، وهذا أمرٌ معتادٌ ليُخْرجَ السَّنَا ما في المِعْدة من الفَضَلات.
- ٩ ـ مَنْ شَرِبَ السَّنَا؛ فإنَّه يَحتاجُ الذَّهابَ إلى الغائطِ
   لاستخراجِ الفضلات في اليومِ الأولِ والثَّاني ولو
   كان غيرَ مسحور.
- ١٠ إذا استمرَّ أَلَمُ البَطْنِ في اليومِ الثَّالثِ والرَّابِعِ؛ فهو علامةُ وجودِ سحرِ في البَطْن.
  - ١١ ـ اسْتَمرْ على شُرْبِ السَّنَا سبعةَ أيَّام بالطَّريقةِ السَّابقَة.
- 17 ـ إذا استمرَّ الأَلَمُ في البَطْنِ بعدَ مضيِّ أسبوعٍ؛ فاشْرَبِ السَّنَا أسبوعاً آخَر.
- ١٣ ـ إذا زال الألمُ وتوقَّفَ ذَهابُكَ المستمر إلى الغائط؛
   فهو علامةُ زوالِ السِّحر \_ بإذن اللَّه \_.

وبهذه الطَّريقةُ يَزُولُ السِّحرُ المَشْرُوبُ والمأكولُ بإذن اللَّه.

ثانياً: إذا كانَ السِّحرُ مكتوباً على ورقةٍ؛ فطريقةُ إِبْطَالِه:

أَن تُغْمَسَ هذه الورقةُ المكتوب فيها السِّحرُ في إِنَاءٍ فيه ماءٌ حتَّى يزولَ أثرُ الكتابةِ منها، ثمَّ بعد ذلكَ تُمَزَّقُ تلكَ الورقةُ وتُرْمَى حتَّى ولو بَقيَ فيها شيءٌ من أَثَرِ الكتابة، والماءُ يُرَاقُ كذلك.

ثالثاً: إذا كانَ السِّحرُ بالعُقَد \_ أي: في شَعَرٍ أو خَيْطٍ مَعْقُودٍ \_؛ فطريقةُ إِبْطَالِه:

أَن تُحَلَّ تلكَ العُقَد، فإذا حَلَلْتَهَا جميعَها فقطِّع الخَيْطَ أَجزاءً، ثمَّ ارْمِهِ في أيِّ مكان.

رابعاً: إذا كانَ السِّحرُ مَرْشُوشاً في الأرض؛ فطريقةُ حَلِّه ما يلى:

١ أن يُؤخَذَ كأسٌ فيه ماءٌ، ثمَّ تُقْرَأُ فيه الفاتحةُ وآيةُ
 الكرسيِّ والمعوِّذتَيْن.

٢ \_ يُرَشُّ هذا الماءُ على مكان السِّحر المرشوش.

٣ ـ كَرِّرْ هذه الطَّريقة ثلاثَ مرَّاتٍ، وبإذن الله يَزُولُ
 السِّحر.

قال ابن القيِّم عَلَيهُ: «وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ ـ عن النَّبِيّ ﷺ ـ في علاج السِّحر ـ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا \_ وَهُو أَبْلَغُهُمَا \_: اسْتِخْرَاجُهُ وَإِبْطَالُهُ، كَمَا صَحَّ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ سَأَلَ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ فِي ذَلِكَ، فَدُلَّ عَلَيْهِ... وَالنَّوْعُ النَّانِي: الْإِسْتِفْرَاغُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي يَصِلُ إِلَيْهِ أَذَى السِّحْر»(١).



<sup>(1)</sup> زاد المعاد (٤/ ١٢٤).

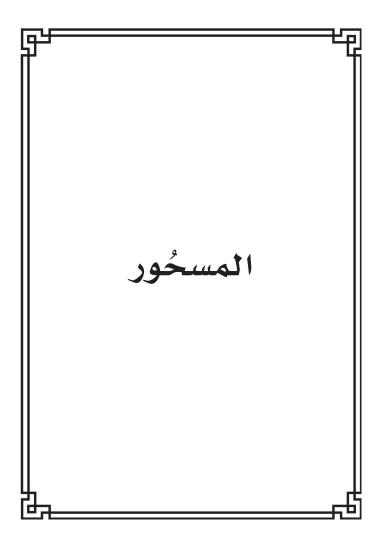

## المسحُورُ الْمَظْلُوم

إذا صَدَقَ العبدُ مع ربِّهِ جَعَلَ له أعداءَ من شياطينِ الإنسِ والجنّ، قال سبحانه: ﴿وَكَنَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيكطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُوزًا ﴾ [الأنعام: ١١٢].

وهكذا أَتْبَاعُ الأنبياء يُصِيبُهُم ما أَصَابَهُم، وإذا أَرَادَ اللَّهُ رَفعةَ عَبْدٍ ابتلاه، قال النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُصَبْ مِنْهُ» رواه البخاريّ.

ولَا تَحْزَنْ ـ أَيُّهَا المسحورُ ـ على ما أصابَكَ من أَذَى السِّحْر؛ فرسولُ اللَّهِ عَلَيْ قد سُحِر، والله يبتلي عبده المؤمن ليُقرِّبه إليه، قال ابن القيِّم كَلَيْهُ: «فَهُوَ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْمُبْتَلَى بِالْمَرَضِ، رَحْمَةً مِنْهُ لَهُ، وَخَيْراً وَقُرْباً مِنْهُ، لِكَسْرِ قَلْبِهِ بِالْمَرَضِ؛ فَإِنَّهُ عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ»(١).

<sup>(</sup>١) شفاء العليل (ص: ٥٠٧).

ولا تَسْخَطْ على ما أصابَك ولا تَجْزَعْ مِمَّا كَتَبَهُ اللَّهُ على على ما أصابَك ولا تَجْزَعْ مِمَّا كَتَبَهُ اللَّهُ عليكَ فَقَدْ يكونُ ذلكَ سبب رفعتِك، قال جلَّ وعلا: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمُ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمُ ۗ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمُ ۗ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُ لَكُمُ ۗ وَعَسَىٰ اللهُ الله

ولَئِنْ فاتَكَ شيءٌ من حُظُوظِ الدُّنيا؛ فما عندَ اللَّهِ خيرٌ وأبقى للَّذين آمنوا وعلى ربِّهم يتوكَّلون، قال شيخ الإسلام عَيْهُ: «الْمَظْلُومُ الْمَحْسُودُ إِذَا صَبَرَ وَاتَّقَى اللَّهَ كَانَتْ لَهُ الْعَاقِبَةُ»(١).

فَأَكْثِرْ مِن قَوْل: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [البَقَرَة: ١٥٦]، اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا»، قالت أُمُّ سَلَمة وَ الله عَلَيْ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَة، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ مُسلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَة، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ مُسلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ رَجِعُونَ ﴾ [البَقَرَة: ١٥٦]، اللَّهُ مَ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا، قَالَتْ: فَلَمَّا لِي خَيْراً مِنْهَا، قَالَتْ: فَلَمَّا مَا أَمُولُومِينَ خَيْراً مِنْهَا، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْراً مِنْ أَبِي سَلَمَةً؟!

الفتاوی (۱۷/ ۲۲).

- أُوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رواه مسلم.

وهمومُ الدُّنيا ـ وإن تَوَالَتْ على المسلم ـ فمآلُها إلى النَّوالِ وإن طالت، ثم تُسْتَبْدَلُ بنعيم مقيم ينْسَى فيه العبدُ كلَّ غمِّ حَلَّ به، قال النَّبِيِّ عَلَيْ: "وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ الْمُؤْمِنِينَ ضُرَّا وَبَلاءً، فَيُقَالُ: إغْمِسُوهُ غَمْسَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُغْمَسُ فِيهَا غَمْسَةً، فَيُقَالُ لَهُ: أَيْ فُلَانُ! هَلْ أَصَابَكَ ضُرُّ قَطُّ أَوْ بَلاءً؟ فَينَقُولُ: مَا أَصَابَنِي قَطُّ ضُرُّ، وَلَا بَلاءً» رواه ابن ماجه.

وَأَيْقِنْ بِأَنَّ الظَّالِمَ الذَّاهِبَ للسَّحَرةِ المتسبِّبَ في سِحْرِكَ لَنْ يَفْلُتَ مِن اللَّه؛ فربُّكَ لَهُ بالمرصاد، قال سبحانه: ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٧].

وتُقْدِمْ - أَيُّهَا الْمَسْحُورُ - على ربِّكَ وأنتَ مَظْلُومٌ خيرٌ لك من أنْ تأتيَ إليه وأنت ظالم.

فَالْجَأْ إلى اللَّهِ وأكثرْ من الاستغفار والدُّعاء؛ فَفَرَجُ اللَّهِ قَالْجَأْ إلى اللَّهِ وأكثرْ من وولاً تتوقَّفْ عن قريب، وإيَّاكَ واليَأْسَ مِنْ رَوْحِ اللَّه، ولا تتوقَّفْ عن

اتِّخَاذِ أسبابِ حَلِّ السِّحرِ بِالأَدْعِيَةِ وِالأَدْوِيَةِ المباحة، ولَا تَسْتَسْلِمْ للشَّرِّ وأهلِه؛ فَكَيْدُ الشَّيطانِ ضعيف، واللَّهُ مَوْلَى المؤمنين، والكَافِرونَ لَا مَوْلَى لهم، قال سبحانه: ﴿ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ مَوْلَى لَهُمْ ﴾ [محَمَّد: ١١].

واللَّهُ سبحانَه متَّصفٌ بالقوَّةِ والجبروت، ومَهْمَا فَعَلَ الظَّالِمُ مَا فَعَل؛ فاللَّهُ فوقَه ويُمْهِلُه حتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْه، ولَظَّالِمُ مَا فَعَل؛ فاللَّهُ فوقَه ويُمْهِلُه حتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْه، قال سبحانه: ﴿وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ اللَّهَ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾ [براهيم: ٤٢].



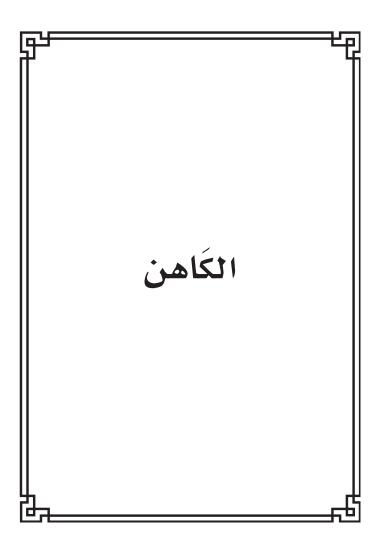

# مَنْ هُوَ الكَاهِن؟

الكاهن: هو الَّذي يَزْعُمُ أَنَّه يَعْرِفُ مَا سَيَحْصُلُ في المستقبل، فَيَدَّعِي مثلاً: أَنَّه يَعْرِفُ مَتَى سَيَمُوتُ فلان، وهل فلانٌ سيعيشٌ سعيداً أم لا، ونحو ذلك من أمورِ المستقبل.

وأَبْرَاجُ الحظِّ الَّتِي يَزْعُمُونَها نوعٌ من أنواعِ الكِهانة.



### حَقِيقَةُ الكُهَّان

أَخبرَ النَّبيُّ ﷺ عَنْ حقيقةِ الكُهَّانِ بكلامٍ مُوجَزٍ عَظِيمٍ عِندَمَا سُئِلَ عنهم؛ فقالَ: «لَيْسُوا بِشَيْءٍ» رواه البخاريّ.

قال شيخُ الإسلام كَلَّهُ: «... كَالْمُنَجِّمِينَ وَالْمُعَزِّمِينَ وَالْمُعَزِّمِينَ وَالْمُعَزِّمِينَ وَالْمُحَالِ وَأَمْثَالِهِمْ، فَفِيهِمْ مِنَ الْجَهْلِ وَالضَّلَالِ وَالْكَذِبِ وَالْمُحَالِ مَا لَا يُحْصِيهِ إِلَّا ذُو الْجَلَالِ»(١١).

فَمَفَاتِيحُ الغيبِ كلُّها بيدِ الواحدِ القهَّار، والنَّاسُ يَعْلَمُونَ كَذِبَ الكُهَّان، وعدمَ صِدْقِهِم؛ ولكنَّ ضعْفَ الإيمانِ وتَسلُّطَ الشَّيطانِ يَحْدُو بِهِمْ إلى معصيةِ اللَّه، قال شيخ الإسلام: وَلَسُّهُ: «قَدْ عَلِمَ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ بِالتَّجْرِبَةِ وَالْتَوَاتُرِ: أَنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي يَحْكُمُ بِهَا الْمُنَجِّمُونَ يَكُونُ الْكَذِبُ فِيهَا أَضْعَافَ الصِّدْقِ»(٢).

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنَّقل (٥/ ٦٧).

<sup>(</sup>۲) الفتاوی (۳۵/ ۱۷۲).

# حِيَلُ الْكُهَّان

للكهَّانِ حِيلٌ كثيرةٌ يتَّخِذونَها عند مَنْ يَأْتِي إليهم؟ ليُظْهِروا لهم أنَّهمْ يَعْلَمونَ الغيب، ومِنْ حِيَلِهِمْ:

إِذَا أَتَاهُم مَنْ يَسْأَلُ عن أُمُورِ المستقبل؛ يُخبِرونَهُ بأمورِ مُجْمَلَة تحصلُ لكل إنسان، فيقولون له مثلاً: سَيَحْصُلُ لكَ هَجْمَلَة تحصلُ لكل إنسان، فيقولون له مثلاً: سَيَحْصُلُ لكَ هَمُّ ثم يزول؛ يتَّخذُونَ هذه الحِيلَةَ من الكلام لأنَّهمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الهمَّ لا يُطَاوِلُ الإنسانَ بل يَنْفَرِجُ عنه برحمةِ اللَّه.

أَوْ يَقُولُونَ لَه: سُوفَ يَحْصُلُ لَكَ رِزَقٌ في المستقبل؛ لأَنَّهُم يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ تَكَفَّلَ بِرِزقِ كُلِّ مَخْلُوق.

أو يقولون له: سوف تسمعُ خبراً يسُرُّكُ في حياتك؛ لأنَّهم يَعْلَمُونَ أنَّ الحياةَ فيها فَرَحٌ وحُزْنٌ وهَمٌّ وَفَرَج.

ونحو ذلِكَ من الأمورِ المجمَلَة الَّتي تَرُوجُ على من يَغْفَلُ عن أكاذِيبهم.

### كَذِبُ الْكُهَّان

أَخبرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنَّ الكَاهِنَ يَكْذِبُ في الْخَبرِ الوَاحِدِ مئةَ كَذْبَة، كما قال عَلَيْ: «حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الكَاهِنِ . . . فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةً كَذْبَةٍ» متَّفقٌ عليه.

ولو كانَ لكَ صاحبٌ يَكْذِبُ في الْخَبَرِ الواحدِ خَمْسَ كَذَبَاتٍ فَقَط لَهَجَرْتَه، ولَتَجَنَّبْتَ صُحْبَتَه؛ لأَنَّهُ اسْتَخَفَّ بَعَقْلِكَ بِكَثْرَةِ الكَذِبِ عليك، فكيفَ بالكاهنِ الَّذي يَكْذِبُ مئة كَذْبَة وليس خمس كَذَبَات؟! أليس أَحَقُّ بالمُفَارَقَةِ والحذر منه والبُعدِ عن أفعالِه؟!



# بُرهانُ كَذِبِهِم

لو كان الكاهنُ يَعْلَمُ الغيبَ كَمَا يَزْعُم؛ لَمَنَعَ عنهُ الشُّرُورَ النَّازِلةَ عليه، ولو كانَ يَعْلَمُ الغَيْبَ لَعَلِمَ زَمَنَ مَوْتِه وتابَ عنْ كُفْرِه بربِّه قبلَ نَزْع رُوحِه؛ لئلَّا يُخلَّدَ في النَّار.

وإذا كانَ الجنُّ الَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَمُدُّونَهُ بعلمِ الغيبِ لَمْ يَعُلَمُوا وَفَاةَ سليمانَ عَلَيْ إلَّا بَعْدَ أَن أَكَلَتْ دابّةُ الأَرْضِ مِنْسَأَتَه؛ فكيفَ هُوَ يَعْلَمُ ذَلِك؟! قال سبحانه: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوْتَ مَا دَهَّمُ عَلَى مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَآبَةُ ٱلأَرْضِ تَأْكُولُ مِسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّ تَيَنَّتِ ٱلْجُولُ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِثُواْ فِي الْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ إِسَاءَ اللَّهُ وَلَهِ الْمُعْنِ ﴾ [سَبَا: 18].



# اعتراف كاهن أمام شيخ الإسلام

مَهْمَا تَمَادَى الكَاذِبُ في كَذِبِهِ فَسَيَظْهَرُ أَمرُه ولَوْ بَعْدَ حِين، قال النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ ﴾ رواه التَّرمذيّ.

والكاهنُ يدَّعي مشاركةَ اللَّهِ في عِلْمِهِ الغيب، وقد أخبرَ النَّبيُّ عَلِيْهِ أَنَّ مَن ادَّعَى شيئاً لا يَمْلِكُه فسوف يَفْضَحُهُ اللَّه، قال النَّبيُّ عَلِيْهِ : «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْظَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» قال النَّبيُّ عَلِيْهِ: «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْظَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» وواه البخاريّ.

وقد اعترف كَاهِنٌ في عَهْدِ شيخِ الإسلامِ ابن تيميَّة بِكَذِبهِ على النَّاس، قال شيخُ الإسلام كَلَّهُ: «وَهَكَذَا الْمُنَجِّمُونَ، حَتَّى إِنِّي لَمَّا خَاطَبْتُهُمْ بِدِمَشْقَ وَحَضَرَ عِنْدِي رُؤَسَاؤُهُمْ، وَبَيَّنْتُ فَسَادَ صِنَاعَتِهِمْ بِالْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ الَّتِي يَعْتَرِفُونَ بِصِحَّتِهَا، قَالَ لِي رَئِيسٌ مِنْهُمْ: وَاللَّهِ إِنَّا نَكْذِبُ

مِئَةَ كَذْبَةٍ حَتَّى نَصْدُقَ فِي كَلِمَةٍ (١).

فإذا كانَ الكُهَّانُ يَعْتَرِفُونَ ليس بالكَذِبِ فقط وإنِّما بِكَثْرَةِ الكَذِبِ واستِمْرَائِه؛ فَلِمَاذَا الإتيانُ إليهم، والمرءُ لا يُحَصِّلُ عندَهم سوى الافتراء والرَّجم بالغيبِ ودَعْوَى مُشَارَكَةِ اللَّهِ في ذلك؟!!



<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٣٥/ ١٧٢).

# حكمُ إِتْيَانِ الْكُهَّان

الكاهنُ مُفْتَرٍ على اللَّهِ في دَعْوَى مُشَارَكَتِه الرَّبَ الكَاهنُ مُفْتَرٍ على اللَّهِ في حَلَّ الوَعِيدُ الشَّديدُ في حل وعلا في علم الغيب؛ لذا جَاءَ الوَعِيدُ الشَّديدُ في تصديقِه بقوْلِه ﷺ: «مَنْ أَتَى عَرَّافاً، أَوْ كَاهِناً، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ» رواه الترمذي.



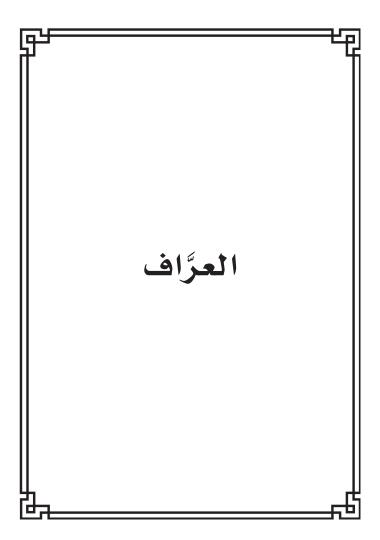

#### من هو العرَّاف؟

العرَّاف: هو الَّذي يدَّعي معرفة الأمورِ المغيَّبةِ عن البَصَر، فيدَّعي مثلاً: معرفة ما خَلْفَ الحائط، وماذا يَصْنَعُ فلانٌ مثلاً في هذه اللَّحظة وهو في بلدٍ آخر . . . وهكذا.



#### حكمُ إتيان العرَّافين؟

جاء الوعيدُ الشَّديدُ بِكُفْرِ من ذَهَبَ إليهم، قال ﷺ: «مَنْ أَتَى عَرَّافاً، أَوْ كَاهِناً، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وواه التِّرمذي.



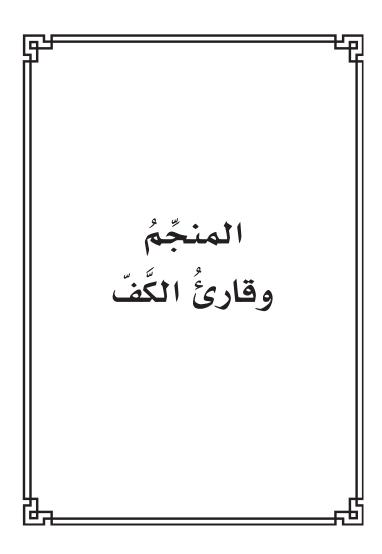

# من هو المنجِّم، والرَّمَّال، والضَّاربُ بالحصى، وقارئُ الكَّفِّ والفِنْجَان؟

المنجِّم: هو الَّذي يتَّخِذُ حسابَ النُّجومِ وسيلةً إلى غاياتِه المحرَّمة.

والرَّمَّال: هو الَّذي يَخُطُّ في الأرضِ على الرَّملِ يدَّعي به علمَ الغيب.

والضَّاربُ بالحصى: هو الَّذي يَضْرِبُ حصاةً على أخرى ويُدَحْرِجُهَا؛ زاعماً اطِّلاعَه على الغيبِ بذلك.

وقارئُ الكَّفِّ والفِنجَان: هو الَّذي يُتَمْتِمُ على كفِّ الإنسانِ والفِنجَانِ بألفاظٍ غيرِ مفهومة؛ يَدَّعي بها علمَ المستقبل.

والتَّنجيمُ والتَّرميلُ والضَّربُ بالحصى وقراءةُ الكَّفِّ والفنجان؛ كلِّ هذه وسائلُ يستخدمُها الكاهنُ والعرَّاف، يدَّعي بها علم الغيب والمستقبل وهو كاذبُ في ذلك.

فالمنجِّمُ والرَّمَّالُ والضَّارِبُ بالحصى وقارئُ الكَّفّ؛ هو كاهنٌ أو عرَّاف، وأحياناً يَفْعَلُ المُشَعْوِذُ هذه الأفعال مقلداً الكاهنَ والعرَّاف، زاعماً أنَّه كاهنٌ أو عرَّاف؛ ليأكلَ أموالَ النَّاسِ بالباطل.



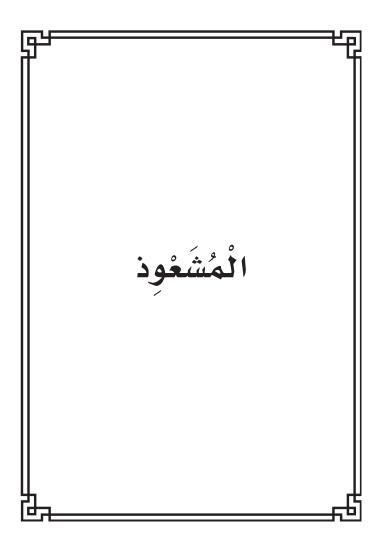

## من هو الْمُشَعُوذ؟

المشعوذ: هو الَّذي يدَّعي أنَّه ساحرٌ أو كاهنٌ وهو كاذبٌ في ذلك، وقصدُه بذلك: هو أخذُ أموالِ النَّاسِ بالكَذِبِ عليهم؛ بأنَّه يَعْمَلُ السِّحر، أو يُعَالِجُ بالسِّحر، أو يُعَالِجُ بالسِّحر، أو يَعْلَمُ المستقبَل، وهو ليسَ كذلك، ولا يُحْسِنُ ذلك الفِعْلَ وإنِّما يُقلِّدُ فعلَهم ويُشَابِهُ حركاتهم.



# الفرقُ بين السَّاحرِ والكاهنِ والعرَّافِ والْمُشَعْود

السَّاحر: هو الَّذي يَعْمَلُ السِّحر؛ فيؤثر ـ بإذن الله ـ في المسحور.

وأمَّا الكاهن: فهو الَّذي يَدَّعِي مَعْرِفةَ ما سيكونُ في الزَّمنِ الْمُسْتَقْبَل؛ كأَن يُخْبِرَ بأنَّ فلاناً سيموتُ بعد شهرين . . . ونحو ذلك.

والعرَّاف: هو الَّذي يدَّعي معرفةَ الأمور الواقعةِ المغيَّبَةِ عن الأَبْصَار وليست المستقبلية؛ كأن يُخْبِرَ بأنَّ فلاناً الآن في سيارتِه وهو في بلدٍ آخر ولا يدَّعِي الأمور المستقبلة.

وأمَّا المشعوذ: فهو كاذبٌ لا يَعْرِفُ السِّحرَ ولا الكِهَانةَ ولا الكِهَانةُ ولا العِمَانةُ ولا العِمَانةُ ولا العِرَافَة، وإنِّما يَزْعَمُ أنَّه يَعْرِفُهَا ليأكلَ أموالَ النَّاسِ بالباطل، وتَرُوجَ أفعالُه على المغفَّلِين من النَّاس.



## دعوةٌ إلى التَّوبَة

من أتى الكَهَنة، أو قَرَعَ أبوابَ السَّحَرة، وسوَّلَتْ له نفسُه الإضرارَ بالآخرين؛ فَلْيُقْلِعْ عن تلكَ الآثامِ الْمُفْسِدَةِ لللِّين، وليندَمْ على ما اقترَفَ من سيِّئاتٍ مُوبِقَة، ولا يَعُدْ إلى تلك الْمَخَازِي البَئيسَة، وليرْفَع الضَّررَ بِحَلِّ السِّحْرِ عَمَّنْ آذاهم، وليُقْبِلْ على اللَّهِ بتوبةٍ نَصُوحٍ من جُرْمٍ عظيم، وليُعْبِلْ على اللَّهِ بتوبةٍ نَصُوحٍ من جُرْمٍ عظيم، وليُعْبِلْ على اللَّهِ بتوبةٍ والاستغفار، ونوافل العبادات، والأعمال العبادات، والأعمال الصَّالحة، قال سبحانه: ﴿وَإِنِّ لَعَنَّالُ لِمَن تَابَ وَالمَن وَعِملَ صَلِحًا ثُمَّ الْهَتَدَىٰ [له: ٢٨].

ولَمَّا تابَ سَحَرَةُ فرعونَ وآمنوا بربِّهم؛ قَبِلَ اللَّهُ توبتَهم ورفعَ درجتَهم، وأصبحوا من أَتْبَاعِ موسى عَلِيَهِ.

فَاسْلُكْ سبيلَ التَّائبين، وإيَّاكَ وطريقَ البَائِسينَ ـ من السَّحَرَةِ والْمُشَعْوِذِين ـ.

نَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَحْمِيَ المسلمينَ من عَمَلِ السَّحَرَةِ المفسدين، وأَن يَخْلِفَ له خيراً أَوْفَرَ من مصيبتِه.

وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد، وعلى آلِه وصحبه وسلَّم.



# الفهرس

| ٣  | مقدمةمقدمة                            |
|----|---------------------------------------|
|    | السُّحر                               |
| ٧  | تعريفُ السِّحر                        |
| ٩  | تاريخٌ السِّحر                        |
| ١١ | هل السِّحرُ حقيقةٌ أم خَيَالٌ؟        |
| ١٢ | خطرُ السِّحر                          |
|    | الشّاحِر                              |
| ۱۷ | السَّاحرُ باغ دينَه                   |
| ۲. | لماذا تَخْدِمُ الشَّياطينُ السَّاحِر؟ |
| 77 | مَكُرُ السَّاحِرِمُكُرُ السَّاحِرِ    |
| 72 | علاماتُ السَّاحرِ والْمُشْفَوذ        |
| ۲۸ | النِّساءُ والسَّحَرَةُ                |
| ٣. | ظلمُ السَّاحِرِ                       |
| ٣٢ | صفاتُ السَّاحرِ                       |
| ٣٤ | هل السَّاحرُ يعيشُ سعيداً؟            |
| ٣٧ | ماذا يستفيدُ السَّاحرُ من السِّحر؟    |
| ٣٩ | جزاءُ السَّاحر                        |

|    | النَّاهبُ للسَّاحِر                                        |
|----|------------------------------------------------------------|
| ٤٣ | طالبُ السِّحْرِ شَرِيكٌ للسَّاحِرِ في الإثم                |
|    | التَّحصُّنُ من السِّحر                                     |
| ٤٩ | الوقايةُ من السِّحرِ قبلَ وُقُوعِه                         |
| ٥٨ | كيفيَّةٌ قِرَاءَةِ الأَوْرَادِ عَلَى الصِّبيانِ والنِّساء  |
| ٦٠ | الَّذين يؤثِّرُ فيهم السِّحر                               |
|    | كيْفِيَّةُ حَلِّ السِّحْر                                  |
| ٦٥ | آياتٌ تُقرَأُ على المسحُورِ                                |
| ٦٨ | رُفَّيَةٌ بالأَدْعيةِ والتَّعوُّذاتِ المشرُوعَة            |
| 79 | سببانِ لزوال السِّحر                                       |
| ٧١ | بأيِّ شَيْءٍ يكُونُ السِّحْر؟بأيِّ شَيْءٍ يكُونُ السِّحْر؟ |
| ٧٣ | طريقةُ معرفةِ مكانِ السِّحرِ                               |
| ٧٤ | كيفِيَّةُ حلِّ السِّحر ۚ                                   |
|    | المسخور                                                    |
| ۸١ | المسحُورُ الْمَظْلُومِ                                     |
|    | الكاهن                                                     |
| ۸٧ | مَنْ هُوَ الكَاهِن؟مَنْ هُوَ الكَاهِن؟                     |
| ٨٨ | حَقِيقَةُ الكُهَّانِكَقِيقَةُ الكُهَّانِ                   |
| ۸٩ | چِيَلُ الكُهَّان                                           |
| ۹٠ | ِ<br>كَذِبُ الكُهَّانكَذِبُ الكُهَّان                      |

| 91  | بُرهانٌ كَذِبِهِم                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 97  | اعترافٌ كاُهْنٍ أمام شيخِ الإسلام                               |
| ٩٤  | حكمٌ إِنْتَانِ الكُّهَّان ٰ ٰ حكمٌ إِنْتَانِ الكُّهَّان ٰ       |
|     | العرَّاف                                                        |
| ٩٧  | من هو العرَّاف؟                                                 |
| ٩٨  | حكمٌ إتيانِ العرَّافين؟                                         |
|     | المنجُمُ وقارئُ الكَّفَ                                         |
|     | من هو المنجِّم، والرَّمَّال، والضَّاربُ بالحصى، وقارئُ الكُّفِّ |
| ١٠١ | والفِنْجَان؟                                                    |
|     | الْمُشَعْوِذ                                                    |
| ١٠٥ | من هو الْمُشَعُود؟                                              |
| ١٠٦ | الفرقُ بين السَّاحرِ والكاهنِ والعرَّافِ والْمُشَفَودِ          |
| ۱۰۷ | دعوةٌ إلى التَّوبَة أَأَأَ                                      |

